المكتنة الفاسفية

فريدريك ميجل الأعمال الكاملة محاضرات فلسفة الدين

الطقة الخولي

مدخل إلى فلسفة الدين

ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد



علي مولا



## محاضرات فلسفة الله الله المحلقة الأولى «مدخل إلى فلسفة الدين»

فريدريك هيجل ترجمة وتقديم وتعليق مجاهد عبد المنعم مجاهد

प्रभारियो गिन FOGOS

### محاضرات فلسفة الدين الحلقة الأولى «مدخل إلى فلسفة الدين»



القاهرة ـ مصبر

www . elkalema . com
Email:elkalema@eis.com.eg
الجمع والإعداد في مكتبة دار الكلمة
تصميم الغلاف : چوزيف يؤنس
رقم الإيداع : ٢٠٠١ / ١٠٣٣٦
I.S.B.N. 977-6010-31-8

#### First Published in 2001

All rights reserved, No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publishers

#### هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب:

### Lectures On The Philosophy of Religion By Friedrick Hegel

### إهراء الترجمة:

إلى أبناء الأمة العربية الإسلامية العظيمة : أملاً في نهضة روحية تصد جحافل الزحف المادي وإلى روح زوجتي الراحلة زاكية عبد الكريم

مجاهد عبد المنعم مجاهد



## (محتویار <u>-</u>

| إهداء الترجمة                                      | ٧   |
|----------------------------------------------------|-----|
| هيجل : لوحة خارجية                                 | 11  |
| مؤلفات هيجل                                        | 17  |
| لماذا هيجل ؟ ولماذا الآن ؟                         | ١٣  |
| تصدير المشرف علي الطبعة الإنجليزية                 | 14  |
| مدخل إلي فلسفة الدين                               | ۲١  |
| علاقة فلسفة الدين بفروضها المسبقة ومبادئ العصر     | ۲۹  |
| فصل الدين عن الوعي الدنيو <i>ي</i> الحر            | ۲۱  |
| وضع فلسفة الدين بالنسبة للفلسفة والدين             | ٤٥  |
| نظرة الفلسفة للدين بصفة عامة                       | ٤٧  |
| علاقة فلسفة الدين بنسق الفلسفة                     | ٥٣  |
| علاقة فلسفة الدين بالدين الوضعي                    | ٥٩  |
| علاقة فلسفة الدين بالمبادئ السائدة في الوعي الديني | ٦٩  |
| الفلسفة وعدم الاكتراث السائد بالعقائد المحددة      | ٧٣  |
| التناول التاريخي للعقائد                           | ٧,٩ |
| الفلسفة والمعرفة المباشرة                          | ۸۳  |

#### محاضرات فلسفة الدين

| مسائل أولية                  | 91  |
|------------------------------|-----|
| تقسيم الموضوع                | 1.7 |
| الفحوي العامة أو تصور الدين  | ١.٧ |
| لحظة الكلية                  | 111 |
| لحظة الجزئي أو مجال الاختلاف | 110 |
| محو الاختلاف أو العبادة      | 171 |
| عن الحكم أو الدين المحدد     | 171 |
| دين الوحي                    | 128 |
| المصطلحات : عربي ـ إنجليزي   | ١٤٧ |
| المصطلحات: إنجليزي - عربي    | 100 |

#### هيجل لوحة خارجية

#### جورج فلهام فريدريك هيجل ( ۱۷۷۱ ـ ۱۸۳۱ )

- ولد في شتوتجارت بألمانيا
- ـ التحق بجامعة توبنجن عام ١٧٨٨
  - عمل مربياً عام ١٧٩٣ في برن
- \_ عمل مربياً عام ١٧٩٦ في فرانكفورت
  - ـ توجه إلى يينًا عام ١٨٠٠
- أصبح مدير مدرسة في نورمبرج ما بين ١٨٠٨ و ١٨١٦
- أستاذ الفلسفة بجامعة هيدلبرج من ١٨١٦ إلى ١٨١٨
  - أستاذ الفلسفة عام ١٨١٨ بجامعة برلين
    - ـ توفى بالكوليرا

#### مؤلفات هيجل

١٨٠١ الفرق بين نسق الفلسفة عند فيشة وشلنج

٥ ١٨٠ هيجل والحياة الروحية

١٨٠٧ علم تجلى الروح

١٨٠٨ تمهيدات فلسفية

١٨١٧ موسوعة العلوم الفلسفية

١٨٢١ فلسفة الحق

#### المؤلفات المنشورة بعد الوفاة

١٨٢٢ محاضرات فلسفة الدين

١٨٣٣ محاضرات تاريخ الفلسفة

١٨٣٥ محاضرات فلسفة الفن الجميل

١٨٢٧ محاضرات فلسفة التأريخ

١٨٤٤ نسق الحياة الخلقية والفلسفة الأولى للروح

١٩٢٩ علم المنطق

١٩٤٨ الكتابات اللاهوتية المبكرة

١٩٦٤ كتابات هيجل السياسية

١٩٧٧ القانون الطبيعي

١٩٧٧ الإيمان والمعرفة

١٩٧٩ الدين المسيحي

١٩٨٤ الرسائل

١٩٨٤ ثلاث مقالات ١٧٩٢ ـ ١٧٩٥

١٩٨٥ بين كانت وهيجل: نصوص في تطور المثالية بعد كانت

١٩٨٦ نسق بينًا ١٨٠٤ ـ ١٨٠٥ المنطق والميتافيزيقا

#### لاذا هيجل ؟ ولماذا الآن ؟

عندما يقول مفكر ما : «إننا نعرف أننا في الدين نسحب أنفسنا مما هو زماني مؤقت وأن ذلك الدين هو بالنسبة لوعينا هو بذلك النطاق الذي فيه تنحلُّ كل ألغاز العالم والتناقضات الخاصة بأعمق مدي للتفكير وهي تجد معناها وقد تكشف بعد التحجب، وحيث صوت ألم القلب يخرس ـ إن الدين هو ذلك النطاق للحقيقة الأبدية والراحة الأبدية والسلام الأبدي».

وعندما يقول هذا المفكر نفسه: «تكمن الحاجة الكلية للتعبير في الفن في دافع الإنسان العقلي لاستخراج العالم الداخلي والخارجي في وعي روحي نفسه كموضوع يتبين فيه نفسه. إن العمل الفني هو عمل إرادة حرة وعمل الفنان باعتباره مُلهماً من الله. ومع الفن لا نتعامل فحسب مع أشكال اللعب مهما تكن مبهجة أو مفيدة، بل مع تحرر الروح الإنساني من جوهر وأشكال الحالة المتناهية».

وعندما يقول هذا المفكر عينه: «إن الحب من تصالح الروح مع نفسها بمثل ما إن الجمال هو تصالح الروح مع التجسد المادي. إن الحب يسمح لنا بأن نري في الآخر حضرة المطلق نفسه. إن الدين والحب واحد. إن المحب لا يكون معارضاً لنا، إنه متحد بالوجود نفسه وفيه لا نري إلا أنفسنا، ومن ثم فإنه ليس نحن، إنه معجزة تفوق نطاق فهمنا».

وعندما يقول هذا المفكر ذاته: «إن الفلسفة ليست حكمة عن العالم، بل هي معرفة بما ليس هو العالم، إنها معرفة ذلك الذي هو الأبدي، الله»، بل يقول أيضاً: «إن الفلسفة نفسها عبادة، إنها ديانة لأنها تنشغل بالله، وهي لا تفض نفسها وتكشف عن نفسها إلا عندما تفض الدين وتكشف عنه. وإن الإنسان بفضل أن وجوده هو الروح يكون الإنسان إنساناً، وكل ما هو عظيم ورائع يجد مركزه الأقصي في الدين والشعور بالله، وإن من لا يمد مصالحه الروحية إلى ما يجاوز عجلة وتسارع هذا العالم المتناهي ولا ينجح في رفع نفسه فوق هذه الحياة ومن لا يحملق في الأثير الخالص لنفسه لا يملك الدين.

في الدين وفي الفكر وفي الوعي والشعور بالله. ومن ثمَّ فإنَّ الله هو بداية كل الأشياء وخاتمة كل الأشياء».

هذه هي بعض أقوال الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل .. خاطب عصره ومازال يخاطب بها كل العصور لأنه يريد إنتصار الروح علي المادة .. وإذا كان أرسطو احتياجاً إنسانياً في صدر الإسلام ترسيخاً للعقل والحجج العقلية بترجمة أعماله إلي العربية فإن هيجل هو احتياج إنساني الآن في محيط أمتنا الإسلامية والعربية بعد أن طغت المادة وأطلقت العولمة والإنترنيت والكومبيوتر ومحاولة تغيير خلق الله وأطبق الإفراط المادي في العالم علي الأعناق ونسيت إحتياجات الروح .. تلك الروح التي بثها الخالق العظيم بديع السموات والأرض في آدم الذي هو من طين فإذا بنا نتحول إلي بشر ننتشر في الأرض التي أراد الله منا أن نعمرها ونسبح بآياته ولا نعبد إلا إياه ..

وإن ترجمة هيجل كاملا إلي العربية هو احتياج ثقافي روحي ضروري يسهم في تسلح أبناء هذه الأمة العظيمة بقيم الروح وسلاح العقل في مواجهة ظلام المادة كي تشع روح الإنسان العربي من جديد ثقافة رائعة الآن ولكل أن.

وأنا إذ أقدر بعض الجهود التي بذلت من قبل لترجمة بعض أعمال هيجل فإنني ألاحظ أن الترجمات جاءت من خلال الفهم المثالي لهيجل، وهيجل نفسه هو القائل إن كل الفلسفات مثالية لأنها تنطلق من الفكر .. وإذا كان هيجل قد لاحظ أن الحكام في العصور الوسطي يعلقون القوانين عالية علي الجدران حتي لا يتمكن العامة من قراعتها ومن هنا يطبقونها عليهم رغم جهلهم بها فإنه مغروس في أرض الواقع بحثاً عن الحقيقة حتي نمارس الحقيقة وتصبح هي الواقع الحقيقي بدل الواقع المزيف .. إن هيجل يرفض النزعة الوقائعية التي تُشيئ الإنسان ويريد تحقيق الحقيقة كي يستعيد الإنسان إنسانيته علي نحو ما خلقه الله العلي القدير: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم».

ولما كان هيجل قد قال في كتابه (محاضرات فلسفة التاريخ) عن الرسول الكريم خاتم النبيين محمد صلي الله عليه وسلم «إنه نبي لكنه لا يزال أيضاً إنساناً» وإذا كان قد قال أيضاً في الكتاب نفسه «إن عبادة الواحد الفرد الصمد تظل في الإسلام هي الرابطة الوحيدة التي يكون بها الكل قادرين علي

الإتحاد وفي هذه الطاقة المتسعة تختفي الحدود وكل التمايزات القومية والإنفعالية. وإذا كان هيجل يقول عن الخلفاء الراشدين «إنهم لا يقرون بأي تمييز بالعرق أو الثقافة حتي أن امرأة بسيطة لامت الخليفة وكأنها ندله أدركنا أهمية نقل هيجل إلى أمتنا الإسلامية.

وبالتعاون مع (دار الكلمة) وصاحبها ومدير تحريرها محمد حسن نأمل أن تكون هذه الترجمة العربية لكامل أعمال هيجل لفتة تضاف لتعميق ثقافة عالمنا العربي والإسلامي تجديداً للقرن الرابع الهجري ذلك القرن التنويري العظيم.

مدينة المقطم

T -- 1 / Y / T -

مجاهد عبد المنعم مجاهد

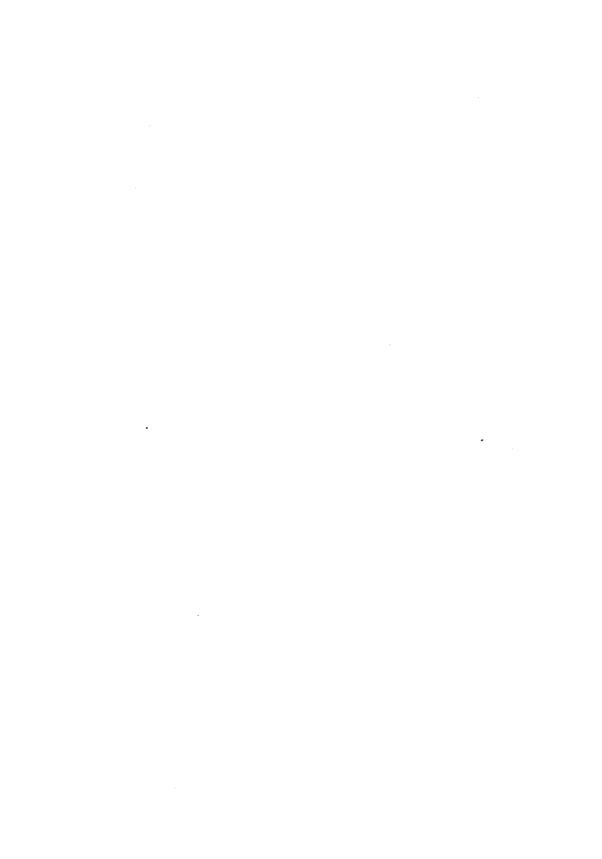

#### تصديرالمشرف علىالطبعةالإنجليزية

إن أول طبعة ألمانية لكتاب هيجل (محاضرات فلسفة الدين) قد نشرت في برلين عام ١٨٣٢ بعد عام واحد من وفاة هيجل، وكانت أول حلقة من الطبعة الكاملة لأعماله المطبوعة وغير المطبوعة وقد قام بها عدد من أصدقائه. والكتاب قد جري تجميعه من نُسخ الطلاب الذي استمعوا لمحاضرات هذا الموضوع وقد ألقيت في سنوات دراسية مختلفة بالرغم من أنها تحتوي أيضاً علي مادة مستمدة من ملاحظات هيجل وتخطيطات أولية بخط هيجل نفسه. وكانت هناك طبعة ثانية علي شكل أكثر توسعاً ومغايراً تماماً وظهرت عام ١٨٤٠ ولإعداد هذه الطبعة الثانية والتي جرت الترجمة الإنجليزية الحالية منها فإن محرر الطبعة مارهينكه حط يده إلي حد كبير علي عدة اتجاهات هامة وجدت بين مخطوطات هيجل فنجد أن أفكاره قد تطورت علي نحو أكثر تفصيلاً عن أي تخطيطات سبق استخدامها، ولقد توفرت له أيضاً نسخ كاملة جديدة وكاملة تخطيطات سبق استخدامها، ولقد توفرت له أيضاً نسخ كاملة جديدة وكاملة للغاية من المحاضرات أعدها بعض من أبرز تلاميذ هيجل. وهكذا سوف نتبين أن الكتاب بالشكل الذي لدينا الآن هو تجميع اتخذ طابعاً تحريرياً أساساً.

وفيما عدا «محاضرات عن أدلة وجود الله» التي طبعت كملحق في الطبعة الألمانية والتي نقحها هيجل عندما رحل فجأة عقب إصابته بالكوليرا في نوفمبر ١٨٣١ ولم يكن جزء منها - وحتي الجزء الذي هو من تأليف هيجل بالعقل - كان مقصوداً به أن يُنشر.

ومن العدل تماماً بالنسبة لذاكرة هيجل أن علينا أن نضع هذه الحقيقة في الحسبان نظراً لأنها تعد مما يمكن اعتباره بالأحري شكلاً ممزقاً ومهلهلاً لأجزاء من العمل وبسبب الرغبة أحياناً في إيجاد تناسب بين الفصول المختلفة. وعلي أي حال فكما صاحب طبعة الباليول فإن الطابع غير الرسمي والإستطرادي لمحاضرات عن الدين وموضوعات أخري «إذا ما جري أخذها من مصدرها كتعبيرات عن عقلية المؤلف من قيمتها كأبحاث علمية أو يحتوي على مزايا تعويضية إذا إعتبرناها وسيلة للتربية في الفلسفة، وذلك» ـ وهو

يواصل ـ وكلماته بصفة خاصة تنطبق علي المجموعة الحالية من المحاضرات «في وجهة النظر هذه فإن لا قيمتها الخاصة تعطيها شيئاً من قوة الباعث نفسه الإيجابية التي يتم التحصل عليها بالفن التكميلي للمحاورات الأفلاطونية».

والترجمة الإنجليزية الحالية قامت بها أصلاً الآنسة ج. بوردون ساندرسون والتي في الوقت نفسه من موتها قد وصلت إلي خاتمة المجلد الأول من الطبعة الألمانية (المجلدان الأول والثاني ص ١٢٢ من الطبعة الإنجليزية)، لكن الباقي قد نال بشكل ما تنقيحها النهائي. وبالنسبة لهذا الجانب فإن (المحرر) قد نقّحه بعناية وقد غير كثيراً من الأجزاء تغييرات كبيرة وإن كان في الجوهر قد ظل علي نحو ما خلّفته الآنسة ساندرسون. وبقية الترجمة فيما عدا جزئين صغيرين هو من عمل المحرر تماماً.

وهذا مع تغييرات طفيفة كانت ضرورية كان أساساً لكي تجري المحافظة على وحدة المصطلح وقد طبع كما جاء في مخطوطة اليد هالدين. وعليه أن يشكر أيضاً الآنسة هالدين مترجمة «محاضرات تاريخ الفلسفة» لهيجل لإرسالها مسودة ترجمة للقسم الخاص بـ «ديانة الجمال» وهو القسم الذي يرجع إليه واستخدم جانباً منه. وكان عليه أكثر أن يعترف بالود الذي استمده من رسائل المتراسلين المختلفين الذين أمدوا الآنسة ساندرز بملاحظات واقتراحات وكانت ذات فائدة كبري لاستخدامها في تنقيح نصيبها من العمل. وشكره الخاص موجه إلي صديق كانت مساعدته تلقائية وسط تنوع من الواجبات الضاغطة والذي كانت نصيحته وخاصة في كل الصعوبات الحافلة بالمعاني المتفردة في التعبير أضاعت بشكل كبير الجهد الجهيد للترجمة.

وبالنسبة لترجمة أكثر مصطلحات هيجل الفنية الدقيقة يبدو أنه من الحكمة ألا نلجأ بصرامة إلى أي مجموعة من الكلمات الإنجليزية، بل بالأحري تنويع الترجمات وفق التغيرات المختلفة للمعني، وأحياناً نضيف مقابلاً إنجليزياً بديلاً. ومن ثم نجد أن كلمة Begriff قد جرت ترجمتها عادة بكلمة (الفحوي) وهي كلمة مهما يكن الإعتراض عليها عد ثبتت نفسها في مصطلحها الفلسفي، لكن كلمة (تصور) قد أستخدمت أيضاً مقابلاً لها في حالات عندما

لا تكون هناك مخاطرة في سوء الفهم. وقد قررت الأنسة ساندرسون أن تطرح كلمة (الفكرة) على أنها أقل الترجمات تعرضا للاعتراض على كلمة حلاح كلمة وربما هي أتعب كلمة في اللغة الهيجلية ـ وهذه الكلمة ترجمها المحرر حيث يستخدم الكلمة الآلمانية بمعني خاص جداً، لكن (التفكير العادي)، (التصور الشائع) والتعبيرات المماثلة المقابلة قد استخدمت بحرية، وفي هذا السياق فإن المحرر يرغب أن يعترف بالمساعدة العظيمة التي استمدها من الملاحظات على المصطلحات الهيجلية التي طرحها الأستاذ ولاس في المدخل القيم لترجمته كتاب هيجل «المنطق». (١)

وبالنسبة للعمل نفسه فإنه لا موضع هنا للتوسع في أهميته لطلبة الفلسفة والدين أو تقدير تأثيره علي تطور اللاهوت التأملي الحديث. وإن كثيراً مما هو أكثر أصالة وإيحاء فيه قد انتقل إلي خير تفكير ديني وفلسفي في العصر، وإن أي إنسان يوجه أي انتباه للأعمال التي عن الموضوع العظيم الذي تناوله هيجل هنا والذي يرجع إلي هذه المحاضرات سيضطر للاعتراف بأننا نجد فيها (المصادر) الحقيقية لمبدأ التطور وقد طبق علي دراسة الدين وإن كان لا يتمكن من المشاركة في الأمل الحماسي للمحرر الألماني أن الكتاب حتى في شكله غير الكامل الحالي سينتقل إلي الذرية على أنه الصرح الخالد لعقلية عظيمة.

مانسن، جلندمون إ• ب• سبيرز ٢٦ ابريل ١٨٩٥

<sup>(</sup>١) لقد ترجم وليم والاس المجلد الأول من كتاب هيجل (موسوعة العلوم الفلسفية) وهو (المنطق) بعنوان (منطق هيجل) عام ١٨٧٣ وهو يعرف بالمنطق الأصغر تمييزاً عن كتاب هيجل (علم المنطق) والذي يسمي المنطق الأكبر.
(المترجم)



سرخل إلي فلسفة والرين



لقد بدا لي أنه من الضروري أن أجعل الدين بذاته موضوع النظر الفلسفي وأن أضيف إلى هذا دراسته في شكل جزء خاص التفلسف ككل. ولما كان الأمر أمر مدخل فإنني - علي أي حال - قبل كل شئ سوف (أ) أدرج قدراً من انقطاع الوعي أو تقسيم الوعي والذي يوقظ الحاجة التي علي علمنا أن تشبعه وأن نضف علاقة هذا العلم بالفلسفة والدين وكذلك أيضاً للمبادئ السائدة للوعي الديني. وحيننذ فإنني بعد أن (ب) أتلمس بعض المسائل الأولية التي تترتب علي تلك العلاقات، فإنني سوف أطرح (ج) تقسيم الموضوع.

وحتى نبدأ من الضروري أن نُجّمع - بصفة عامة - ماهية الموضوع المطروح أمامنا في فلسفة الدين وما هي فكرتنا العادية عن الدين. نحن نعرف أننا في الدين نسحب أنفسنا مما هو زماني مؤقت وأن ذلك الدين هو بالنسبة لوعينا بذلك النطاق الذي منه كل ألغاز العالم تنحل والتناقضات الخاصة بأعمق مدى للتفكير تجد معناها وقد تكشفت بعد التحجب وحيث صوب ألم القلب يخرس ـ إن الدين هو ذلك النطاق للحقيقة الأبدية والراحة الأبدية والسلام الأبدى. ونحن نتحدث بصفة عامة فإنه من خلال الفكر، الفكر العيني، أو لطرح المسائلة على نحو أكثر تحديداً فإنه بفضل أن الإنسان روح مكون الإنسان إنساناً، ومن الإنسان باعتباره روحاً تنطلق التطورات العديدة للعلوم والفنون ومصالح الحياة السياسية وكل تلك الظروف التي لها صلة بحرية الإنسان وإرادته. لكن كل هذه الأشكال المتكشفة للعلاقات الإنسانية وأوجه النشاط والملذات وكل الطرق التي تتشابك فيها هذه الأمور، وكل ما يسعى إليه السعادته وعظمته وفخاره يجد محوره الأقصى في الدين وفي الفكر وفي الوعي والشعور (بالله). ومن ثم فإن (الله) هو بداية كل الأشياء وخاتمة كل الأشياء ولما كانت كل الأشياء تنطلق من هذه النقطة فإن الكل يرتد إليها ثانية. انها المحور الذي يعطى الحياة ويتسارع لكل الأشياء والذي يضفى طابعاً حيوياً ويحفظ في الوجود الإنساني كل الأشكال المختلفة للوجود العام. إن الإنسان يجد في الدين أماكن لنفسه في صلاقة مع هذا المركز، وحيث كل العلاقات الأخرى تركز نفسها وبهذا العمل يرتفع إلي أعلي مستوي من الوعي وإلي النطاق الذي هو متحرر من العلاقة إلى أخر ليس ذاته، إلى شئ مكثف بذاته

على نحو مطلق، إلى اللا شروط، إلى ما هو حر، والذي هو كيانه وغايته.

ولما كان الدين شيئاً منشغلاً بهذا الموضوع النهائي والغاية فإنه لهذا لهو حر حرية مطلقة، وهو عين غايته، لأن كل الغايات الأخري تستهدف الإلتقاء في هذه الغاية القصوي وهي في حضرته تتلاشي وتكف عن أن تكون لها قيمة من ذاتها. وما من غاية أخري يمكنها أن تتمسك بمكانتها ضد هذه الغاية، وهنا وحسب يجد الكل تحققه. ففي الدين حيث تنشغل (الروح) بذاتها بهذه الغاية تنزل الأثقال عن كاهلها، أثقال كل تناه وتكسب لذاتها إشباعاً وخلاصاً نهائيين، فهنا لا تعود (الروح) تربط نفسها بشئ غير نفسها، وهذا محدود، ولكن بالإربتاط باللا محدود واللا متناهي وهذه هي العلاقة اللامتناهية، علاقة الحرية، وليست علاقة التذمتية أو العبودية. هنا يكون وعيها حراً حرية مطلقة ويكون في الحقيقة وعيا لأنه وعي بالحقيقة المطلقة. وهذا الشرط للحرية في طابعه كشعور هو الإحساس بالإشباع الذي نسميه اليُمن أو البركة، بينما كنشاط فإنه ليس لديها شئ أبعد لتفعله أكثر من تجلية جلالية (الله) وكشف عظمته.

وفي هذا السياق فإن الإنسان لا يهتم بأن يكون مع نفسه - مع مصالحه، أو زهوه الأجوف - بل لا يهتم إلا بالغاية المطلقة. وكل الأقوام المختلفة تشعر في الوعي الديني أنهم يتملكون الحقيقة ولقد اعتبروا الدين دائماً علي أنه يشكل حقيقة كيانهم الحق وراحة حياتهم. وما يثير فينا الشك والخوف، كل الأسي، كل الهم، كل المصالحة المحدودة للحياة المتناهية نخلفه وراءها علي شواطئ الزمن، ومن أعلي قمة جبل بعيداً تماماً عن كل المنظر المتناهي لما هو أرضي نطل للأسفل هادئين علي كل محدوديات المنظر والعالم وكذلك الأمر بالنسبة للعين الروحية للإنسان وقد ارتفعت من الوقائع الشاقة لهذا العالم الأرضي تتأمله علي أنه شئ لا يحمل الا شبه وشجة بالوجود والذي يُري من الأطلالها الحالمة وهو يستحم في أشعة الشمس الروحية، ولا يعكس ثانية إلا ظلالها الحافلة باللون، أصباغها، وأضواءها وقد تناغمت في الراحة الأبدية.

في هذه المنطقة من (الروح) تتدفق تيارات النسيان التي تنهل منها (النفس) والتي فيها تغرق كل أساها، بينما الأشياء الحالكة الخاصة بهذه

الحياة تتناغم في رؤية أشبه بالحلم وتتبدل إلي أن تصير مجرد إطار عمل لطاعة (الأبدي)

هذه الصورة للمطلق قد تحمل بشكل أو آخر الحيوية واليقين للعقل المتدين والورع ويكون مصدراً حاضراً للذة، أو قد يكون ماثلاً كشئ نحن مشتاقون إليه وآملون فيه، في البعيد، وفي المستقبل. زيادة علي ذلك فإنه يظل دائماً يقيناً، وأشعته تتدفق كشئ إلهي في هذه الحياة الزمانية الحاضرة، وهو يعطي الوعي بالحضور الفعال للحقيقة حتي وسط أشكال القلق التي تعذب النفس هنا في هذه الحقبة من الزمن. إن الإيمان يدرك هذا علي أنه الحقيقة، علي أنه جوهر الأشياء الموجودة الفعلية، وما يشكل - هكذا - ماهية التأمل الديني هو القوة الحية في العالم الراهن ونتج الشعور بها بفاعلية في حياة الفرد وتتحكم في سلوكه الكلي. علي هذا النحو يوجد الإدراك الحسي العام أو الإحساس أو الوعي أو مهما يكن ما نسميه بالدين. إن النظر والفحص والفهم لطبيعته هو موضوع المحاضرات الراهنة.

وعلي أي حال، علينا أولا جعل كل شئ وعلي نحو محدد أن نفهم بالرجوع إلى الغاية التي تستهدفها - أنه ليس من اهتمام الفلسفة أن تقدم الدين في أي فرد، بل بالعكس، إن وجودها يفترض تشكيل ما هو أساسي عند كل فرد. وطالما أن طبيعة الإنسان الجوهرية مهتمة بالموضوع فإنه ما من جديد يُقدم إليه.

ومحاولة الإتيان بهذا سيكون عبثا بمثل ما أنه من العبث إعطاء كلب كتابات مطبوعة لينهشها في ظل فكرة تذهب إلي أنه بهذه الطريقة نستطيع أن نضع فيه عقلا. وأن من لا يمد مصالحه الروحية إلي ما يجاوز عجلة وتسارع هذا العالم المتناهي، ومن لا ينجح في رفع نفسه فوق هذه الحياة من خلال التوقان وخلال التوقع وخلال الشعور بالأبدية ومن لا يحدق في الأثير الخالص للنفس لا يملك في نفسه ذلك العنصر الذي هو موضوعنا هنا لكي نستوعبه.

وقد يحدث أن الدين يستيقظ في القلب عن طريق المعرفة الفلسفية، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث هذا. ليس غرض الفلسفة أن تنير وبأمل قليل من الضروري بالنسبة لها أن تحسن مطالبها بإظهار الحالة الجزئية الخاصة التي

فيها يجب بث الشعور الديني في الفرد. ومن الحق أن الفلسفة عليها أن تطور ضرورة الدين في ذاته ولذاته والتقاط الفكرة الذاهبة إلى أن (الروح) يجب بالضرورة أن تنطلق من الأحوال الأخرى للإرادة في التصور والشعور بهذه الحالة المطلقة، ولكن المصير الكلى (الروح) نفسه هو الذي يتحقق. إنها مسألة أخرى أن نرفع الذات المفردة إلى هذه الذروة. إن الإرادة الذاتية، أو المكابرة، أو تراخى الأفراد قد تتدخل مع ضرورة طبيعتها الروحية الكلية، إن الأفراد قد ينحرفون عنها ويحاولون أن يحصلوا لأنفسهم على نقطة انطلاق خاصة بهم، ويتمسكون بها. وهذه الإمكانية لجعل النفس تنحرف من خلال الدفع الذاتي إلى نقطة انطلاق اللاحقيقة أو التسكع هناك بوعى وبغرض وارد في حرية الذات، بينما الكواكب والنباتات والحيوانات لا تستطيع أن تنحرف عن ضرورة طبيعتها \_ عن حقيقتها \_ وأن تصبح ما ينبغي أن تكون عليه. ولكن في الحرية الإنسانية فإن ما هو كائن وما يجب أن يكون منفصلان، وهذه الحرية تحمل معها قوة الاختيار الحر، ومن المكن بالنسبة لها أن تنزع نفسها عن ضرورتها، عن قوانينها، وأن تعمل في اتجاه معاكس لمصيرها الحق. لهذا رغم أن المعرفة الفلسفية يجب بوضوح أن تدرك ضرورة نقطة الإنطلاق الدينية ورغم أن الإرادة يجب أن تتعلم في مجال الواقع نفي إنفصالها، فإن كل هذا لا يجب أن يعوق الإرادة عن أن تكون قادرة على التشبث في عنادها وأن تقف بمعزل عن ضرورتها وحقيقتها.

وهناك طريقة عامة وضحلة للتجادل ضد الأدراك المعرفي أو المعرفة الفلسفية، وعلي سبيل المثال علي نحو عندما يقال إن مثل هذا الإنسان أو ذاك لديه معرفة بالله ومع هذا يظل بعيداً عن الدين ولم يكتسب الفيض الإلهي. وعلي أي حال ليس هدف المعرفة أن تفضي إلي هذا كما أنه ليس من المقصود أن تفعل هذا. إن ما يجب أن تفعله المعرفة هو أن تعرف الدين كشئ موجود من ذي قبل. ليس قصدها وليس واجبها أن تبث في هذا الشخص أو ذاك أي موضوع تجريبي جزئي لكي يكون متديناً إن لم يكن هكذا من ذي قبل، إذا لم يكن لديه شئ من الدين في نفسه ولا يرغب في أن يكون لديه هذا.

لكن الحقيقة هي علي هذا النحو: ما من إنسان يوجد هكذا محطماً تماماً وضائعاً تماماً وسيئاً تماماً كما أننا لا نستطيع أن نعد أي فرد على أنه

مخلوق تعس للغاية حتى أنه ليس لديه دين مهما يكن فيه حتى لو كان لديه فحسب خوف منه أو شوق له أو خشية التوجه نحوه. فحتى في هذه الحالة الأخيرة مشغول داخلياً به ولا يستطيع أن يتحرر منه. إن الإنسان باعتباره إنساناً فإن الدين جوهري بالنسبة له وليس شعوراً خارجياً عن طبيعته. ومع هذا فإن المسألة الجوهرية هي علاقة الدين بنظريته العامة عن الكون وبهذا نجد أن المعرفة الفلسفية تربط نفسها به وعليه تعمل علي نحو جوهري. وفي هذه العلاقة يكون لدينا مصدر القسمة التي تنشأ في تعارض مع الميل المطلق الأول للروح نحو الدين، وهنا أيضاً فإن كل الأشكال المتكشفة للوعي وارتباطاتها الأكثر إتساعاً مع الإهتمام الرئيسي بالدين قد بزغت.

وقبل أن تلخص (فلسفة الدين) نفسها في إرتباطها يجب أن تعمل نفسها من خلال كل تلك التشعبات من مصالح العصر التي ركزت الآن نفسها في المجال المتسع اتساعاً كبيراً للدين. أولاً، نجد أن حركة مبادئ العصر لها مكانتها خارج الدراسة الفلسفية، لكن هذه الحركة تدفع إلي النقطة التي عندها تتصل بعداوة وتطاحن مع الفلسفة. ولسوف نتناول هذا التعارض وحله عندما نبحث التعارض علي نحو ما يزال متمسكاً بذاته خارج الفلسفة ونراه يتطور إلي أن يصل إلي هذه الحالة المعقدة حيث تندرج المعرفة الفلسفية في ذاتها.



(1)

علاقة فلسفة الدين

بفروضها المسبقة ومبادئ العصر



# أولو

فهن رادرين من رادومي رادرينوي رافر



(۱) في العلاقة التي يكون الدين فيها ـ حتى في مباشرته ـ واقفا إزاء الأشكال الأخرى للوعي تكمن من قبل بذور الانقسام لأن كلا الجانبين يجري تصورهما كما لو كانا في حالة انفصال نسبي عن بعضهما. إنهما في علاقتهما البسيطة يشكلان من ذي قبل نوعين من الحرفية، مجالين مختلفين للوعي، ونحن نروح ونجئ من الواحد إلى الآخر (بالتبادل) فحسب.

وهكذا فإن الإنسان لديه في حياته الدنيوية الفعلية عدداً من أيام العمل ينشغل فيها بمصالحه الخاصة والأغراض الدنيوية بصفة عامة وإشباع احتياجاته، ثم لديه يوم راحة عندما ينحي كل هذا جانباً ويجمع أفكاره ويتحرر من الاستغراق في الانشغالات المتناهية ويعيش نفسه والطبيعة الأسمي التي هي فيه وإلي وجودها الماهوي الحقيقي. ولكن في هذا الانفصال ذاته بين الجانبين يدخل علي نحو مباشر تعديل مزدوج.

(أ) دعونا ننظر أولاً في ديانة الإنسان المتدين، أي الإنسان الذي يستحق حقاً أن يُسمي هكذا. إن الإيمان لا يزال مفروضا علي أنه موجود بغض النظر عن أي شئ آخر ويدون تعارض مع أي شئ آخر. إن الإيمان بالله هو في بساطته شئ مختلف عن الإنسان الذي لديه تأمل ووعي بأن هناك شيئاً آخر ينتصب معارضاً هذا الإيمان يقول: «إنني (أؤمن) بالله». هنا نجد أن الحاجة للتبرير، الحاجة للاستدلال، الحاجة إلي التجادل قد وردت من ذي قبل. والآن نجد أن ذلك الدين لدي الإنسان المتدين البسيط لا يبقي منغلقاً ومنفصلاً عن بقية وجوده وحياته، بل بالعكس إنه يتنفس تأثيره علي كل مشاعره وأفعاله، وإن وعيه يستحضر (كل) الأغراض والأشياء الخاصة بحياته الدنيوية في علاقة مع الله علي أنه علي علاقة بتناهيته ومصدره الأقصي. إن كل لحظة من وجوده المتناهي ونشاطه المتناهي وأساسه وفرحه يرتفع بفضله من مجاله المحدود ومع رفعه علي هذا النحو يبث فيه فكرة وإحساساً بطبيعته الخالدة. وهو بقية حياته ـ بمثل هذه الطريقة ـ ينقاد في ظل ظروف الثقة والعادة وأداء الواجب والعرف، إنه (يكون) ما صاغته الظروف والطبيعة، وهو يتخذ حياته الواجب والعرف، إنه (يكون) ما صاغته الظروف والطبيعة، وهو يتخذ حياته

وظروفه وحقوقه على نحو ما يتلقّي كل شئ وعلي نحو ما لا يفهمه. (إن الأمر هكذا) وبالنسبة لله فهو إما أن يتخذه إلهه كماهيّه ويقدم له الشكر علي نحو آخر، إنه يقدم بقية حياته لله بجدية كهبة حرة. وبقية حياته تصبح هكذا ثانوية ـ بدون تأمل ـ بالنسبة لهذا النطاق الأعلى.

(ب) من الجانب الدينوي فإننا نجد على أي حال أن التفرقة المتضمنة في هذه العلاقة تتطور إلى أن تصبح تعارضاً. من الحق أن تطور هذا الجانب لا يبدو أنه يؤثر في الدين بشكل يجرّحه، وكل فعل يبدو أنه يقصر نفسه بشدة على ذلك الجانب في المادة. وبالحكم مما يجرى الإقرار به صراحة فإن النظرة للدين لا تزال على أنه هو الأعلى، ولكن كأمر واقع فإن الأمر ليس على هذا النحو، وبالإنطلاق من الجانب الدنيوي فإن الألم والتفكك يتسللان إلى الدين. وتطور هذه التفرقة يمكن بصفة عامة تشخصيها على أنها تصبح الفهم وتصبح الأهداف الإنسانية. فبينما نجد الفهم يتيقظ في الحياة الإنسانية وفي العلم والتأمل أصبح مستقلاً وذلك أن الإرادة تطرح أمام نفسها أهدافاً مطلقة، على سبيل المثال: العدالة، الدولة، وهي من الأشياء التي يجب أن تكون لها قيمة مطلقة وأن تكون في ذاتها ولذاتها. ومن ثم فإن البحث يدرك القوانين والتكوين والنظام والخصائص المتفردة للأشياء الطبيعية وأوجه نشاط الروح ومنتجاتها. والآن نجد أن هذه التجارب وأشكال المعرفة وكذلك الإرادة والتنفيذ الفعلى لهذه الأهداف هي عمل الإنسان، لكلا فهمه وإرادته. وفيها يكون ماثلاً أمام (ما هو خاص به). ورغم أنه ينطلق مما (هو كائن)، مما يجده، إلا (أنه) لا يعود مجرد إنسان يعرف، مجرد إنسان (لديه) هذه الحقوق، ولكن ما (يصنعه) من ذلك الذي يُعطى في المعرفة والإرادة هو شغله (هو)، عمله (هو) ويكون لديه الوعى أنه قد أنتجه. لهذا فإن هذه المنتجات تشكل عظمته وفخاره، وتقدم له ثروة هائلة لا متناهية ـ ذلك العالم الخاص بعقله، بموقفه، بامتلاكه الخارجي، بحقوقه وأفعاله.

وهكذا نجد أن الروح قد دخلت في وضع التعارض - ومع هذا - وهذا حق - بشكل مصطنع، وبدون أن تعرف هذا أولاً - لكن التعارض يصبح تعارضاً واعياً لأن الروح تتحرك الآن بين جانبين، والتمايز بينهما قد طور نفسه بالفعل. الجانب الأول هو الجانب الذي فيه تعرف الروح نفسها على أنها

روحها هي حيث تعيش في أغراضها ومصالحها وتحدد نفسها وفق سلطتها باعتبارها مستقلة وذات كيان ذاتي خاص. والجانب الآخر هو ذلك الجانب حيث تدرك الروح (قوة) أعلي - واجبات مطلقة، واجبات بدون حقوق تنتمي لها، وما تتلقاه الروح لتحقيق واجباتها يعد دائماً نعمة هو وحده في الجانب الأول ونجد إستقلال الروح هو الأساس، وهنا تكون نظرتها هي نظرة التواضع والتبعية أو الاعتماد. ودينها بالتالي يتميز عما لدينا في ذلك النطاق الخاص بالاستقلال هذا، إنها تقصر المعرفة والعلم علي (الجانب الدنيوي) وتترك لمجال الدين الشعور والإيمان.

(ج) ومع ذلك فإن ذلك الجانب من الاستقلال يضم هذا أيضاً: إن فعله مشروط والمعرفة والإرادة يجب أن تكونا تجربة بالواقعة التي تكون مشروطة علي هذا النحو. إن الإنسان يطالب بحقه، وسواء حصل عليه بالفعل أم لم يحصل عليه فإنه شئ مستقل عن جهوده وهو يشار إليه في المسألة إلي (الآخر) ففي فعل المعرفة ينطلق من تنظيم الطبيعة ونظامها وهذا شئ (معطي). ومحتوي علومه هو الخارج المادي له. ومن هنا فإن الجانبين جانب الإستقلال وجانب الشرطية يدخلان في علاقة كل منهما مع الآخر، وهذه العلاقة تفضي بالإنسان إلي الإقرار بأن كل شئ هو من صنع الله ـ كل الأشياء التي تشكل محتوي معرفته والتي يتملكها ويستعملها كوسيلة لغاياته وكذلك هو نفسه، الروح والملكات الروحية التي لديه وهو يقول ويستخدم لكي يحصل علي تلك المعرفة.

لكن هذا الإقرار بارد وبلا حياة لأن ذلك الذي يشكل حقيقة هذا الوعي حيث أنه فيه «هو مستقر مع ذاته» والذي هو وعي ذاتي، هذا الإستبصار، هذه المعرفة هناك احتياج إليها فيها. إن كل ما هو محدد يتأتي - بالعكس - لكي يتضمن في مجال المعرفة والأغراض الإنسانية التي تتحدد ذاتياً والتي هي حاضرة. لهذا فإن ذلك الإقرار غير مثمر أيضاً لأنه يتجاوز المجرد - الكلي، أي أنه يتوقف عند الفكر الذاهب إلي أن الكل هو من عمل الله وبالنسبة للأشياء التي هي مختلفة اختلافاً مطلقاً (وعلي سبيل المثال مسار النجوم وقوانينها أو النمل أو الناس) فإن تلك العلاقة تستمر وقد تثبتت عند نقطة واحدة هي عينها ألا وهي هذا : إن الله قد صنع كل شئ. ولما كانت هذه العلاقة الدينية

للموضوعات الجزئية هي دائماً جري التعبير عنها بالطريقة الرتيبة نفسها فإنها تصبح ثقلاً وعبئاً إذا تكررت بالرجوع إلي كل شئ جزئي. لهذا فإن الأمر يستقر مع إقرار (واحد) وهو أن الله قد صنع كل شئ وهذا الجانب الديني هو لهذا قد تم إشباعه (مرة واحدة للكل) ثم إذن في تقدم المعرفة واقتفاء الأهداف لا يوجد شئ أبعد يمكن التفكير فيه كمسئلة. وعلي هذا يبدو أن هذا الإقرار قد تم ببساطة وعلي نحو وحيد لكي يتم التخلص من العمل الكلي أو ربما قد يكون الأمر للحصول علي حماية للجانب الديني حيث أنه نسبي بالنسبة لما هو بدونه. بالاختصار، مثل هذه التعبيرات قد تستخدم إما على نحو شغف أو لا.

إن التقوي لا تقلق من رفع عينيها إلي الله في جميع وكل مناسبة بالرغم من أنها قد تفعل هذا يومياً وكل ساعة بالطريقة نفسها. ولكن كشعور ديني فإنها تستقر في (التفردية) أو في الأمثلة المتفردة، إنها في كل لحظة (كلية) ما هي عليه، وهي بدون التفكير والوعي اللذين يقاربان التجارب. وهنا ـ علي العكس ـ حيث تهمنا المعرفة والتحديد الذاتي فإن هذه المقارنة والوعي بهذا التماثل هما حاضران حضوراً جوهرياً، ثم يجري إبراز قضية عامة مرة واحدة وللكل. فمن جهة لدينا الفهم يلعب دوره بينما ضده يعمل الشعور الديني بالتبعية.

- (٢) وحتي التقوي لا تخلو من مصير السقوط في حالة الإنقسام أو الثنائية. بل بالعكس، الانقسام ماثل فيها من قبل ضمنياً حيث أن محتواها الفعلي ليس سوي محتوي متكشف علي نحو عرضي. هاتان النظرتان ألا وهما نظرة التقوي ونظرة الفهم الذي يقارن مهما يكونا مختلفين علي ما يبدو فإن لديهما شيئاً مشتركاً، ففيهما علاقة الله بالجانب الآخر من الوعي غير محدد وعام. والنظرة الثانية وهي نظرة الفهم قد أشارت وأعلنت هذا دون تردد في التعبير السابق اقتباسه: «لقد خلق الله كل شئ».
- (أ) إن الطريقة للنظر بها إلي الأشياء مهما يكن الأمر التي يتبعها الرجل المتدين والتي بها يعطي اكتمالاً أعظم لتأمله قائمة في تأمل مكونات الأشياء وتنظيمها وفق (العلاقات بالغايات) وبالمثل في اعتبار كل ظروف الحياة الفردية وكذلك الأحداث الكبري في التاريخ حيث أنها تصدر من

أغراض (إلهية) أو علي نحو آخر علي أنها موجهة وترتد ثانية إلي مثل هذه الأغراض الإلهية. وبالنسبة للعلاقة الإلهية الكلية فإننا لسنا هكذا ملتزمين بها هنا. بل بالعكس إن هذه العلاقة تصبح علاقة محددة وبالتالي يندرج هنا محتوي أكثر تحديداً ودقة ـ وذلك لأن الأمور المتكشفة تقوم في علاقة الواحد بالآخر، والله يعد إذن الواحد الأحد الذي يأتي بهذه العلاقات. وإن الحيوانات وظروفها المحيطة تعد بالتالي كائنات محددة بشكل منظم حيث أنها تحصل علي الطعام وتغذي صغارها وهي مزودة بأسلحة كدفاع ضد ما هو ضار وتقاوم الشتاء وتستطيع أن تحمي أنفسها ضد الأعداء. وفي الحياة الإنسانية نتبين كيف أن الإنسان يقاد إلي السعادة سواء كانت أبدية أو مؤقتة عن طريق هذه الحادثة الظاهرية أو تلك أو ربما سوء الحظ. بالاختصار نجد أن الفعل وإرادة الله يجري التفكير فيهما في تناول محدد وفق ظروف الطبيعة والأحداث وما إلى ذلك.

ولكن هذا المحتوي نفسه، هذه الغايات التي تعرض هكذا محتوي محددا هي عرضية ولا يجري تناولها إلا من أجل اللحظة بل وتختفي مباشرة بطريقة غير متماسكة وغير منطقية، وعلي سبيل المثال فإننا إذا أعجبنا بحكمة الله في الطبيعة للننا نري كيف أن الحيوانات مزودة بأسلحة من ناحية للحصول علي طعامها ومن جهة أخري لحماية نفسها ضد الأعداء، إلا أنه يتبين في التجارب أن هذه الأسلحة ليست مفيدة وأن تلك المخلوقات التي كان قد جري اعتبارها غابات بستخدمها الآخرون كوسيلة.

لهذا فإن المعرفة التقدمية حقاً هي التي تنقص القدر وتطرح هذا التأمل الخارجي للغايات، وإن المعرفة الأعلي التي - حتي نبداً - علي الأقل - تتطلب (التماسك) وتعترف بهذه الغايات التي من هذا النوع والتي يجري تناولها كغايات (إلهية) علي أنها ثانوية ومتناهية - كشئ جرت برهنته في التجارب نفسها عينها والملاحظة علي أنها بلا قيمة وأنها ليست موضوع (الإرادة) الإلهبة الخالدة.

فإذا كانت هذه الطريقة للنظر إلي المسألة مقبولة وفي الوقت نفسه إذا كان تفككها مما لن نعباً به ومع هذا تظل غير محددة وسطحية وذلك للسبب نفسه الذي يذهب إلى أن جميع المحتوي وكلّه ـ مهما يكن ما هو عليه ـ يمكن

إدراجها فيه، فلا شئ، ولا تنظيم للطبيعة، ولا أداء مما يمكن الأخذ به في جانب أو آخر لا يظهر علي أن له بعض الفائدة. إن الشعور الديني - باختصار - هنا لا يعود حاضرا في طابعه الفطري والتجريبي. بل بالعكس، إنه ينطلق من الفكر الكلي لغاية ما، لخير ما، ويتخذ استدلالات طالما يطرح الأشياء الراهنة تحت هذه الأفكار الكلية. ولكن هذا الجدال، هذه السيرورة الإستدلالية تحمل الإنسان المتدين إلي حالة من الحيرة وذلك لأنه مهما يكن ما يشير به إلي ما يفيد غرضاً ما ويكون مفيداً في هذا العالم المباشر للأشياء الطبيعية فإنه يري - علي عكس كل هذا - ما لا يفيد غرضا ويكون مؤذياً. إن ما هو مفيد لشخص ما إنما هو تحديد بالنسبة لآخر، ومن ثم لا يفيد غرضا. إن الحفاظ علي الحياة والمصالح المرتبطة بالوجود والتي تطور في حالة ما هو في حالة أخري معرض للخطر ويوقفه. وهكذا نجد أن الثنائية الضمنية للقسمة واردة هنا، ف في التناقض مع الطريقة الأبدية للعملية من جانب الله ترتفع العملية كشئ كلي وضروري يناقضها هذا التفكك والذي هو حتي تدميري العملية كشئ كلي وضروري يناقضها هذا التفكك والذي هو حتي تدميري لذلك الطابع الكلي.

والآن إذا كان الإنسان المتدين يعتبر الغايات الخارجية وخاصة المادة برمتها في اتفاق بحيث أن هذه الأشياء تكون مفيدة (لآخر) فإن التحدية الطبيعية والتي هي نقطة الإنطلاق تبدو في الحقيقة على أنها (من أجل آخر) فحسب. ولكن هذا ـ إذا ما إزددنا إمعاناً في التناول ـ هو علاقته الخاصة، طبيعته الخاصة، الطبيعة الباطنية لما هو مرتبط، ضروريته، بالاختصار. وهكذا نجد أن التحول العقلي إلي الجانب الآخر الذي كان يتشَخْصَن في السابق على أنه لحظة الكيان النفسى يتأتى للفكر الديني العادى.

(ب) إن الشعور الديني بالتالي مضطر إلي التخلي عن سيرورته الجدالية، والآن لما كانت هناك بداية تمت مع الفكر ومع علاقات الفكر فإنه يصبح من الضروري - فوق كل شئ للفكر - المطالبة والتطلع إلي ذلك الذي ينتمي إلي ذاته، ألا وهو أولاً وقبل كل شئ تماسك وضرورة وأن يضع نفسه في تعارض مع نقطة الإنطلاق الخاصة بما هو عرضي. وبهذا فإن مبدأ الكيان النفسي في يطور في التو ذاته تطويراً كاملاً. إنني (أنا) وهذه الأنا بسيطة وكلية شأن

الفكر في علاقة حقا، ولما كنت لنفسي فإنني وعي ذاتي، والعلاقات أيضاً يجب أن تكون لي، وللتأملات، للأفكار التي أجعلها لي أعطيها الطابع الذي أنا عليه. إنني هذه النقطة البسيطة، وذلك الذي هو أنا يسعي إلي الإستيعاب في هذه الوجدة.

إن المعرفة إلى المدى البعيد تستهدف ذلك الذي (يوجد) و (ضروريته)، وتستوعب هذا في علاقة العلة بالمعلول. السبب والنتيجة، القوة والتجلي، في علاقة الأنواع وهذه الأشياء الموجودة الجزئية المتضمنة في مجال العرضية. إن المعرفة، العلم، في هذه الحالة يضع المادة المتناولة في علاقة تبادلية، وينزع عنها العرضية التي لديها من خلال مباشرتها، وبينما يحدث تأمل العلاقات التي تمت إلى ثراء الظاهرة المتناهية ينغلق عالم التناهي في ذاته وذلك لتشكيل نسق للكون من النوع الذي لا تقتضيه المعرفة البحث عن شئ لهذا النسق خارج النسق نفسه. وذلك أن (كينونة) الشئ، ماهيته في طابعه المحدد الجوهري يكون قد تكشف عندما يجري إدراكه وجعله موضع الملاحظة. ومن مكون الأشياء إلى تشرع إلى مكوناتها حيث تقوم بها في علاقة مع (أخر)، ومهما يكن الأمر فإنه ليس في علاقة عرضية ولكن في علاقة محددة وفيها تشير مرتدة إلى المصدر الأصلى الذي هي مستمدة منه. وهكذا فإننا نبحث عن أسباب الأشياء وعللها، ومعنى البحث هنا هو أن ما هو مرغوب فيه هو معرفة العلل (الخاصة) ومن ثم لم يعد كافياً أن نتحدث عن الله على أنه علة البرق، عن سقوط النظام الجمهوري للحكومة في روما أو الثورة الفرنسية، هنا يجرى تصور هذه العلة فحسب على أنها علة عامة كلية وهي لا تولّد التفسير المرغوب. إن ما نريد أن نعرفه بالنسبة لهذا القانون أو ذاك كمعلول أو نتيجة هو السبب كسبب لهذه الظاهرة الخاصة، أي نقصد أن نقول ليست العلة التي تنطبق على كل الأشياء بل التي تنطبق فحسب وفقط على هذا الشئ المحدد. ومن ثم فإن العلة يجب أن تكون الظاهرة الخاصة هكذا، العلة أو الأساس يجب أن يكون أكثر المسائل مباشرة، يجب بحثه وطرحه في (التناهي) ويجب أن يكون هو نفسه أساساً متناهياً. ولهذا فإن هذه المعرفة لا تمتد فوق أو وراء مجال التناهي، ولا هي ترغب في أن تفعل هذا على هذا النحو، نظراً لأنها قادرة على استيعاب الكل في مجالها المتناهي وهي مطلعة على كل شئ، وتعرف مسار فعلها. وبهذه الطريقة يشكل العلم عالماً للمعرفة، وهذا العالم للمعرفة يكون الله فيه غير وارد لأنه خارج نطاق الدين ولا شأن له إطلاقاً به. وفي هذه المملكة تمد المعرفة ذاتها في علاقاتها وروابطها، وهي بهذا يكون لديها المادة والمحتوي المحددان كلية في جانبها، وبالنسبة للجانب الآخر، جانب اللامتناهي والأبدي لا يتخلف أي شئ.

(ج) ومن هنا فإن كلا الجانبين قد طوّرا نفسيهما تماماً في تعارضهما. فعلى صعيد الدين يمتلئ القلب بما هو (إلهي)، ولكن بدون حرية أو وعى ذاتى، وبدون تماسك بالنسبة لما هو محدد، وهذا الشيئ المحدد على العكس يملك شكل العرضية. إن الإرتباط الدائم لما هو محدد ينتمي إلى جانب المعرفة، والذي هو مستقر في بينة في التناهي ويتحرك بحرية في الفكر ـ التحديدات الخاصة بالروابط المتكشفة للأشياء، ولكنه لا يستطيع إلا أن يخلق فحسب نسقاً بدون جوهرية مطلقة - بدون الله. والجانب الديني يحصل على المادة المطلقة والعرض ولكن فحسب كشئ إيجابي موضعي تجريدي. إن المعرفة قد استولت على كل المادة المتناهية وأغرقتها في حدودها، وإن كل المحتوى المحدد قد سقط في مجالها، ولكن رغم أنها تعطى رابطة ضرورية، فإنها لا تزال عاجزة عن أن تعطيها الرابطة المطلقة. وأخيراً لما كان العلم قد استولى على المعرفة، وهو الوعني بضرورة التناهي فإن الدين قد أصبح خاوياً من المعرفة وتقلّص إلى شعور بسيط، تقلص إلى الإعلاء الذي بلا محتوى أو الأجوف لما هو روحي إلى ما هو أبدي. وعلى أي حال لا يستطيع أن يؤكد شيئاً بالنسبة لما هو أبدى لأن كل ما يمكن أن يعد معرفة سيكون إنزالاً لما هو أبدى إلى مجال المتناهى، والإرتباطات المتناهية للأشياء.

والآن عندما نجد أن جانبين للفكر وقد تطورا علي هذا النحو يدخلان في علاقة الواحد بالآخر فإن موقفهما سيكون موقف عدم الثقة المتبادل: إن الشعور الديني لا يثق بالتناهي الكائن في المعرفة، وهذا التناهي في المعرفة يحمل ضد الدين إتهاماً باللا جدوي ففيه تتمسك الذات بذاتها وتكون في يحمل ضد (الأنا) باعتبارها الذات العارفة تكون مستقلة في علاقتها بكل ما هو خارجي. ومن جهة أخري فإن المعرفة لديها عدم ثقة بالكلية التي فيها يرسخ الشعور ذاته والذي فيه يفند كل إمتداد وتطور معاً. إن المعرفة تخشي من أن تفقد حريتها إذا ما كان عليها أن تستجيب لمطالب الشعور، وتتبين بدون

شروط حقيقة لا تفهمها فهماً محدداً. وعندما يبرز الشعور الديني من كليته، يطرح غايات أمام ذاته، وينتقل إلي ما هو محدد، فلا تري المعرفة شيئاً سوي التعسف في هذا، وإذا كان عليها أن تنتقل بالطريقة عينها إلي شئ محدد فإنها سوف تشعر بأنها قد استسلمت لمجرد ما هو عرضي. وعلي هذا عندما يتطور التأمل تطوراً كاملاً يكون عليه أن ينتقل إلي مجال الدين، فإنه يكون عاجزاً عن أن يستقر في ذلك النطاق ويصبح غير صبور بالنسبة لكل ما تمت إليه على نحو خاص.

(٣) والآن وقد وصل التعارض إلي هذه المرحلة من التطور حيث نجد الجانب الواحد عندما يتقارب منه الجانب الآخر ينفر منه بشكل ثابت علي أنه عدو فإن هناك ضرورة للتكيف تتأتي، وهي من نوع أن اللامتناهي سوف يظهر في المتناهي، وكل منهما لا يعود يظهر في المتناهي، وكل منهما لا يعود يشكل عالما منفصلاً. وهذا سوف يكون توفيق الشعور الديني الأصيل البسيط مع المعرفة والعقل. وهذا التوفيق يجب أن يتطابق مع المطالب العليا (للمعرفة) و (الفحوي) لأنها لا تستطيع أن تتنازل عن شئ من جدارتها. ولكن يتضاءل أن يتوقف أي شئ مهما يصغر للمحتوي المطلق، وهذا المحتوي ينحط إلي نطاق التناهي، وعندما تتم المواجهة مع هذا فإن المعرفة يجب أن تكف عن شكلها المتناهي.

وفي الدين المسيحي - علي نحو أكثر مما يوجد في الديانات الأخري - نجد أن الحاجة إلى هذا التوفيق قد برزت بالضرورة للدواعي التالية :

(أ) إن الدين المسيحي كانت له بدايته الأصلية الثنائية المطلقة أو الانقسام، وقد انطلق من ذلك الشعور بالمعاناة حيث يمزق الوحدة الطبيعية للروح ويقطعها إرباً، ويدمر السلام الطبيعي. وفي هذا الدين يبدو الإنسان شريراً منذ مولده، ويكون في حياته الجوائية الصميمية في تناقض مع نفسه. و (الروح) - وقد ارتدت إلى ذاتها - تجد نفسها منفصلة عن اللامتناهي، عن الماهنة المطلقة.

(ب) والتوفيق، أي الحاجة التي تتكشف لأقصى درجة، يبدو في المقام الأول من أجل (الإيمان) ولكن على نحو لا يسمح للإيمان بأن يكون مجرد نوع

بارع. وذلك أن (الروح) قد خلفت بساطتها وراءها، ودخلت في صراع باطني، إنها ـ كخاطئة ـ هي (آخر) في تعارض مع الحق، إنها تنسحب، إنها تغترب عنه. و (الأنا) في هذا الحالة من الإنقسام ليست هي الحقيقة ولهذا فهي تُطرح كمحتوى مستقل للفكر العادي، ونجد أن الحقيقة أولاً تعلو السلطة.

(ج) وعلى أي حال، عندما يحدث بهذه الوسيلة أكون قد انتقلت إلى عالم عقلي فيه طبيعة الله وخصائص وأحوال الفعل التي تمت إلي (الله) تَمْثُل المعرفة، وعندما تستقر حقيقة هذه المسائل علي شهادة وتأكيد الآخرين، ومع هذا فإنني في الوقت نفسه أؤوب (إلي نفسي) وذلك أن الفكر والمعرفة والعقل (في أنا) وفي الشعور بالإثم وفي التأمل في هذا فإن حريتي تنكشف لي بوضوح. لهذا فإن المعرفة العقلية هي عنصر جوهري في الدين المسيحي نفسه.

في الدين المسيحي نفسه يتوجب على أن أستبقي حريتي، أو بالأحري فيه أصبح حراً. فيه تكون الذات، فيه يكون خلاص النفس، فيه يكون التكفير بالنسبة للفرد كفرد وليس النوع فحسب غاية جوهرية. هذه الذاتية، هذه (التركيبة النفسية) (وليست الأنانية) هي المبدأ الحق للمعرفة العقلية ذاتها.

وهكذا نجد المعرفة العقلية هي المميز الأساسي في الدين المسيحي، والدين المسيحي، والدين المسيحي يعطي المعرفة العقلية تطور المحتوي وذلك أن الأفكار الخاصة لموضوعها العام هي واردة ضمنياً، أو هي في ذاتها أفكار، وعلي هذا عليها أن تطور نفسها. ومن جهة أخري علي أي حال لما كان المحتوي شيئاً يوجد جوهرياً للعقل علي أنه هو الذي يشكل الأفكار فإنه مميز عن الرأي غير النامي والمعرفة الحسية، وعلي هذا تتجاوز حقاً التفرقة. بالاختصار إن لها في علاقة مع الذاتية قيمة المحتوي المطلق الذي يوجد في ذاته ويوجد لذاته. لهذا فإن الدين المسيحي يمس التناقض بين الشعور والإدراك الحسي المباشر من جهة، ويمس التأمل والمعرفة من جهة أخري. إنه يحتوي المعرفة العقلية كعنصر ماهوي جوهري وهو يمد هذه المعرفة العقلية بالفرصة التي تتاح لتطوير ذاته الوقت نفسه قد مكنه لكي يضع نفسه في تعارض مع هذا المحتوي كما يبدو في مجال الحقيقة المعطاه. ومن هذا ينشأ النزاع الذي يميز الفكر في أيامنا.

## فصل الدين عن الوعى الدنيوى الحر

وحتي هذا فإننا قد نظرنا في النمو التقدمي للتناقضات ولكن وحسب في الشكل الذي لم تتطور فيه هذه التناقضات بعد إلي فلسفة فعلية، أو الذي فيه لا تزال هذه التناقضات خارجه. ولهذا فإن الأسئلة التي تنطرح أمامنا في البداية هي هذه:

- ١ ـ كيف يمكن للفلسفة بصفة عامة أن تظل قائمة في علاقة مع الدين ؟
  - ٢ \_ كيف تقوم فلسفة الدين في علاقة مع الفلسفة ؟
  - ٣ ـ ما هي علاقة الدراسة الفلسفية للدين بالدين الوضعي ؟



. کانیا

وضع فنسفة والبرين

بالنسبة لنفسفة والرين



## (۱) نظرة الفلسفة للدين بصفة عامة



عندما قلنا في السابق إن الفلسفة تجعل الهين موضع النظر، وعندما تزداد أهمية موضع النظر هذه تبدو أنها في وضع شئ مختلف عن موضوعها، فإنه يبدو الأمر كما لو كنا لا نزال ننشغل بوجهة النظر التي فيها يظل كلا الجانبين مستقلين ومنفصلين بالتبادل. وباتخاذ مثل وجهة النظر هذه ونحن نتناول الموضوع علينا بالتالي أن نخرج من ذلك النطاق من التكريس والمتعة حيث يكون الدين، وموضوع وموضع نظر له علي أنه حركة الفكر يكون أمراً مختلفاً علي سبيل المثال عن الأشكال الهندسية في الرياضة وهي مطروحة أمام العقل الذي ينظر فيها. وعلي هذا النحو فحسب فإن العلاقة ممهما يكن الأمر علي نحو ما تبدو لأول وهلة عندما لا تزال المعرفة منفصلة عن الجانب الديني وتكون معرفة متناهية. وبالعكس، عندما نمعن النظر أكثر ويصبح واضحاً نجد أن المحتوي كأمر واقع والحاجة واهتمام الفلسفة تمثل شيئاً مشتركاً مع الدين.

إن موضوع الدين وكذلك الفلسفة هو الحقيقة الخالدة في موضوعيتها، (الله) وليس شيئاً غير (الله)، تفسير (الله). إن الفلسفة ليست حكمة عن العالم، بل هي المعرفة بذلك الذي ليس من العالم، إنها ليست معرفة تهتم بالكيان الخارجي أو الوجود التجريبي والحياة، بل هي معرفة ما هو أبدي، ما هو (الله)، وما يصدر عن طبيعته. ولهذا السبب فإن الطبيعة يجب أن تكشف ذاتها وتطورها. لهذا فإن الفلسفة لا تعمل شيئاً سوي أن تفض نفسها وهي تفض الدين، وهي تفض نفسها تفض الدين وتكشفه. ولما كانت الفلسفة منشغلة هكذا بالحقيقة الخالدة التي توجد حسب مقتضاها أو في ذاتها ولذاتها وكما هو الواقع فإنها تتناول جانب (الروح) الفكرة وليست الهوي الفردي والإهتمام الجزئي بهذا الموضوع، إنها من نفس نوع فعالية الدين. والعقل وهو يفكر فلسفياً ينغمر باهتمام جميل في هذا الموضوع ويتخلي عن جزئيته الفردية علي أساس أنه يتخلل في موضوعه وبالطريقة عينها علي نحو ما يفعل الوعي الديني وذلك أن الوعي الديني لا يبحث عن أي شئ خاص به، ما يفعل الوعي الديني وذلك أن الوعي الديني لا يبحث عن أي شئ خاص به، بل لا يرغب إلا أن ينغمر في هذا المحتوي.

وهكذا يصبح الدين والفلسفة شيئاً واحداً. إن الفلسفة في ذاتها في الواقع عبادة، إنها ديانة. فبالطريقة عينها تتخلى عن الأفكار والآراء لكي

تنشغل (بالله). ومن ثم فإن الفلسفة تتوحد وتتطابق مع الدين، والفرق هو في طريقة فريدة متميزة عن طريقة النظر للأشياء والتي تسمي دينا علي هذا النحو. والشئ المشترك بين الدين والفلسفة هو أنهما دين، وما يميزهما الواحد عن الآخر هو مجرد نوع طريقة الدين التي نجدها في كل منهما. ففي الطريقة المتفردة التي ينشغل بها كلاهما (بالله) يبرز الفرق. وعلي أي حال فهنا فحسب تكمن الصعوبات التي تبدو كبيرة، والتي حتي تعد من الأمور المستحيلة أن تكون الفلسفة بالضرورة واحدة مع الدين. ومن ثم يتولد الشك الذي ينظر بها اللاهوت إلي الفلسفة وتكون وجهة النظر التطاحنية للفلسفة والدين. ووفق هذه النظرة التطاحنية (وعلي هذا ينظر اللاهوت) فإن الفلسفة تبدو وهي تشتغل علي الدين بشكل جارح ومدمر وتسلبه طابعه المقدس والطريقة التي تشغل نفسها (بالله) تبدو مختلفة تماماً عن الدين. وهنا ـ إذن ـ يوجد التعارض والتناقضات القديمة عينها التي ظهرت عند اليونانيين. فبين ذلك الشعر الديمقراطي الحر للأثينيين جري حرق الكتابات الفلسفية وحكم علي سقراط بالموت، والآن علي أي حال فإن هذا التعارض يؤخذ علي أنه علي سقراط بالموت، والآن علي أي حال فإن هذا التعارض يؤخذ علي أنه حقيقة معترف بها أكثر من الإقرار بوحدة الدين والفلسفة التي تثأكد.

وعلي أي حال فرغم قدم هذا التعارض فإن إرتباط الفلسفة والدين له نفس القدم فمن قبل عند الفيتاغوريين المحدثين والأفلاطونيين المحدثين الذين كانوا لا يزالون في العالم الوثني نجد أن آلهة الشعب لم تكن آلهة التخيل، بل أصبحت آلهة الفكر. وهذا الإرتباط له مكانة أيضاً بين الأكثر روعة من آباء الكنيسة الذين اتخذوا وهم في حياتهم الدينية موقفاً عقلياً جوهرياً بقدر ما أنهم انطلقوا من افتراض يذهب إلي أن اللاهوت هو الدين مرتبط بالفكر الواعي والفهم. وبفضل ثقافتهم الفلسفية تدين الكنيسة المسيحية للبدايات الأولى لمحتوى العقيدة المسيحية.

وهذه الوحدة للدين والفلسفة تواصلت إلي مدي أكبر لا يزال في العصور الوسطي. فلم يعد هناك إلا إعتقاد ضئيل بأن المعرفة التي تبحث عن الفهم مضرّة للإيمان، بل لقد جري الإعتقاد بأنها جوهرية للتطور الأبعد للإيمان نفسه. وانطلاقاً من الفلسفة جاء أولئك الرجال العظام مثل القديس أنسلم وأبيلار وقد طوروا الخصائص الجوهرية للإيمان.

والمعرفة وهي تبني عالمها لذاتها دون الرجوع إلي الدين لم تمتلك إلا المحتويات المتناهية فحسب، ولكن لما كانت قدتطورت إلي الفلسفة الحقة فإن لها المحتوى نفسه الذي للدين.

وإذا بحثنا مؤقَّتاً عن الفرق بين الدين والفلسفة كما يبدو في هذه الوحدة للمحتوي فإننا نجد أنه يتخذ الشكل التالى:

ا ـ إن الفلسفة التأملية هي الوعي بالفكرة حتى أن كل شئ يجري استيعابه كفكرة، وعلى أي حال فإن الفكرة هي (الحقيقة) في الفكر وليس في مجرد التأمل الحسي أو في التصور العادي. إن (الحقيقة) باعتبارها الفكر حتى تطرحها على نحو أكثر دقة تعني أنها شئ عيني مطروح كانقسام في ذاته، وعلي نحو في الحقيقة هو أن الجانبين لما هو منقسم هما لهما خصائص متعارضة الفكر، وأن (الفكرة العادية) يجب تصورها على أنها وحدة هذين الجانبين. إن التفكير تأملياً في حل أي شئ حقيقي إلى أجزائه ومعارضة هذه الأجزاء معاً على نحو حتى أن الفروق تُطرح في تعارض وفق خصائص الفكر ويجري فهم الشئ على أنه وحدة الاثنين.

وفي الإدراك الحسي أو الفكر التصوري يكون لدينا الشئ أمامنا ككل، وإن تأملنا يميز ويستوعب الجوانب المختلفة ويدرك التنوع فيها ويفيدها. وفي فعل التمييز هذا لا يعود التأمل يحتفظ بإحكام لوحدتها. فأحياناً ينسي الكلية وأحياناً ينسي الفروق، وإذا توفر الجانبان أمامه فإنه مع هذا يفصل الخواص عن الشئ ومن ثم يطرح كليهما حتى أن ما يوجد فيه الإثنان يصبح جانباً ثالثاً مختلفاً عن الشئ وخواصه. وفي حالة الأشياء الآلية التي تبدو في نطاق الخارجية البرانية فإن هذه العلاقة يكون لها موضع وذاك أن الشئ ليس إلا اللبنة غير الحقة للفروق، وصفة الواحدية هي التجميع للتكتلات الخارجية. وعلى أي حال في الشئ الحقيقي الذي ليس مجرد تكتل، ليس تكثيراً متحداً خارجياً، فإن الشئ يكون واحداً رغم أن له خصائص متميزة عنه، وإن التفكير خارجياً، فإن الشئ يكون واحداً رغم أن له خصائص متميزة عنه، وإن التفكير التأملي هو الذي يحصل أولاً على التقاط للوحدة في مثل هذه الأضداد الشديدة التي هي على هذا النحو. وفي الحقيقة فإن شغل التفكير التأملي هو استيعاب كل موضوعات الفكر الخالص والطبيعة و (الروح) على شكل فكر، ومن ثم كوحدة الاختلاف.

٢ ـ إذن الدين هو في ذاته نقطة انطلاق الوعي بالحقيقة والذي هو في ذاته ولذاته. وعلي هذا هو مراحل (الروح) التي يكون فيها المحتوي التأملي بصفة عامة موضوع الوعي. إن الدين ليس وعياً بهذه الحقيقة أو تلك علي أنها (الكلية)، (الشاملة الإستيعاب) في الخارج حيث لا يوجد شئ علي الإطلاق. إن محتوي وعيه هو علي نحو أكبر (الحقيقة علي نحو كلي) والذي يعيش محتواه أو لذاته والذي يحدد ذاته ولا يتحدد من الخارج. وبينما نجد المتناهي يقتضي (آخر) من أجل تحدديته فإن (الحقيقي) له تحدديته، حدّه، غايته في ذاته، إنه ليس محدوداً من خلال (موضوع) بل (الموضوع) يوجد في ذاته. وهذا هو العنصر التأملي الذي يتأتي للوعي في الدين. إن الحقيقة هي في الحقيقة محتواه في كل مجال آخر ولكن ليس الحقيقة المطلقة الأقصي لأن هذه الحقيقة لا توجد إلا في كلية كاملة التشخصين أو التحدد وفي حقيقة التحدد في ذاتها ولذاتها وهي ليست تحدداً بسيطاً له مرجعية (لآخر) بل هي تحتوي (الآخر)، الاختلاف في حد ذاته عينه.

٣ ـ إن الدين بالتالي هو هذا العنصر التأملي في شكل حالة الوعي كما هو الحادث بالفعل، حيث لا تكون الظواهر مجرد صفات بسيطة الفكر، بل تكون ممتلئة عينياً. وهذه اللحظات يمكن ألا تكون سوي لحظة (التفكير)، الكلية الفعالة، الفكر في التعارض، والواقع باعتباره وعياً ذاتياً مباشراً خاصاً. والآن، بينما نجد صرامة هذين الجانبين في الفلسفة تفقد ذاتها من خلال التوفيق في الفكر لأن كلا الجانبين تفكيران وأن الواحد ليس فكراً كلياً خالصاً والآخر له طابع تجريبي وفردي، فإننا نجد الدين وحده هو الذي يصل إلي متعة الوحدة بإعلاء هذين الطرفين الصارمين من هذه الحالة للإنفصال بإعادة ترتيبهما وتجميعهما ثانية. ولكن الدين وهو ينزع شكل الثنائية من الطرفين ويحتل التعارض في عنصر الكلية وهو سيًال ويحمله إلي التوفيق فإنه يظل دائماً لصيقاً بالفكر حتي في شكله وحركته، والفلسفة باعتبارها الفكر الدين إن تأمل الدين في الفكر نجده قد سما باللحظات المحددة للدين إلي مرتبة الأفكار، والسؤال الآن : كيف يرتبط هذا التأمل للدين في الفكر بصفة عامة بالفلسفة وهو يشكل جزءاً عضوياً في نسقها ؟.

**(Y)** 

علاقة فلسفة الدين بنسق الفلسفة



(١) في الفلسفة نجد أن (الأعلى) يسمى (المطلق)، (الفكرة العادية)، ومن نافلة القول إننا نرتد أكثر هنا إلى الوراء ونقول إن هذا الأعلى كان يسمى في فلسفة فولف (١) (الشئ)، ذلك أنه يعلن نفسه في التو على أنه تجريد وهو يتطابق تطابقاً غير دقيق بالمرة مع فكرتنا عن (الله). والمطلق في الفلسفة الأكثر حداثة ليس تجريداً كاملاً على هذا النحو، ومع هذا ليست فيه الدلالة نفسها المتضمنة في مصطلح (الله). ولكي نجعل حتى الفرق واضحاً يجب في المقام الأول أن ننظر فيما تدل عليه كلمة (تدل). إننا عندما نسبال «ماذا يدل عليه هذا أو ذاك ؟» فإننا نتساءل عن نوعين من الأشياء في الواقع، عن الأشياء المتعارضة. في المقام الأول. إننا نسمى ما نفكر فيه المعنى، أو الغاية، أو القصد، أو الفكرة البسيطة العادية لهذا التعبير أو ذاك، العمل الفني، فإذا تساءلنا عن طابعه الداخلي فإنه من الضروري أن يكون عن (التفكير) الكامن فيه والذي نريد أن نحرز فكرة عنه. وهكذا عندما نتساءل : «من هو (الله) ؟» ، «ماذا يعنى تعبير (الله) ؟» فإن التفكير المتضمن في التعبير هو الذي نريد أن نعرفه، الفكرة التي تمتلكها من قبل. وعلى هذا فإن ما هو معنى هنا هو أن علينا أن نحدد الفحوى (٢) وهكذا يترتب على هذا أن الفحوي هي المعنى أو الدلالة، إنها المطلق، طبيعة (الله) على نحو ما يلتقطها التفكير، المعرفة المنطقية

<sup>(</sup>۱) كريستيان فولف (۱۲۷۹ ـ ۱۷۷۶) فيلسوف ألماني معارض للآراء الشكلية والتجريبية. وهو يؤمن بالمبادئ العقلية والخلقية الفطرية ويؤمن بقوة العقل علي عرض الحقائق التي تفلت من الحواس والاستدلال الذي يسترشد بقانون التناقض الذي هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلي الحقيقة (المترجم) (۲) الفحوى تعنى الفكرة البسيطة العادية وقد تلبست بمحتواها العيني.

لهذا، والذي نرغب في أن نناله. إذن هذه دلالة واحدة للدلالة، وإلي هذا الحد فإن ما نسميه المطلق له معنى متوحد مع تعبير (الله).

٢ ـ لكننا نطرح التساؤل ثانياً بمعنى ثان بمقتضاه نجد أن عكس هذا هو الذي نبحث عنه. إننا عندما نشرع في شغل أنفسنا بالتفكير بالتحديدات الخالصة وليس بالأفكار الخارجية فربما لا يكون العقل قد شعر بالإشباع، إنه ليس آمناً في سكنه، في هذه الأمور، ويأتى التساؤل: ماذا تدل عليه هذه التحديدات - المفكر فيها - الخالصة. فعلى سبيل المثال يمكن لكل إنسان أن يفهم لنفسه ما المقصود بمصطلحات الوحدة والموضوعي والذاتي إلى أخره، ومع هذا فقد يحدث تماماً أن الشكل الخاص للفكر هو الذي نسميه وحدة الذاتي والموضوعي، وحدة الواقعي والمثالي، هو الذي لم يجز فهمه. إن المتساءل عنه في مثل هذه الحالة هو المعنى بالمعنى المضاد الخالص عما كان مطلوباً من قبل. هنا نجد أنه فكرة بسيطة أو تصور تصويرى للتحديد المفكر فيه المطلوب، مثال للمحتوى الذي لم يُعط حتى الآن بعد إلا في الفكر. فإذا وجدنا تفكيراً ـ محتوى مما يصعب فهمه فإن الصعوبة تكمن في هذا، هو أننا لا نملك فكرة تصورية له، وعن طريق المثل يصبح واضحاً لنا، فنجد العقل يشعر أولاً بأنه مستريح في مسكنه مع نفسه في هذا المحتوى. وعلى هذا عندما نشرع مع التصور العادي (لله)، فإن فلسفة الدين عليها أن تنظر في دلالته ـ وهذا يعنى أنه هو الفكرة، المطلق، الحقيقة الماهوية التي يجرى التقاطها في الفكر وفي الفحوى وهذا ما يشترك فيه مع الفلسفة المنطقية، إن الفكرة المنطقية هي (الله) على نحو ما أن (الله) هو في ذاته ولكننا نجد أن طبيعة (الله) عينها هي التي توجب ألا نجعله متضمناً في ذاته فحسب. إنه من الناحية الجوهرية لذاته، (الروح) المطلق وليس الموجود الذي يستبقى ذاته في الفكر، بل هو أيضاً يُجلى ذاته ويعطى نفسه تموضعاً (٣).

٣ ـ وهكذا في تأمل فكرة (الله) ـ في فلسفة الدين ـ علينا في الوقت نفسه
 أن نتعامل مع حالة تجليات (الله) أو العرض المطروح أمامنا، إنه بكل بساطة

<sup>(</sup>٣) ، (٤) يقصد هيجل تجلي (الله) في مخلوقاته من حيث أنها هي شواهد ألوهيته وليس أنه حال فيها. (المترجم)

يتجلي، إنه يعرض نفسه لنفسه من خلال مخلوقاته (3). هذا هو جانب الوجود المحدد أو وجود (المطلق). وفي فلسفة الدين لدينا - هكذا - المطلق كموضوع، ومهما يكن الأمر فإنه ليس فحسب في شكل الفكر بل أيضاً في شكل التجلي. وهكذا نجد أن الفكرة الكلية يجب تصورها مع المعني العيني الخالص للماهوية بصفة عامة، ويجب النظر إليها من وجهة نظر فعاليتها في إظهار ذاتها، في الظهور، في تكشف ذاتها. فإذا تحدثنا علي نحو مبسط فإننا نقول إن (الله) هو رب العالم الطبيعي,ومملكة (الروح). إنه هو (التناغم) المطلق وهو الذي يوجد هذا التناغم بين العالم الروحي والعالم الطبيعي ويواصل هذا التناغم. وهنا نجد أنه لا الفكر ولا الفحوي ولا تجليهما - الكيان المحدد للوجود - بالشئ المطلوب. وهذا الجانب الذي يعرضه الوجود المحدد هو نفسه - مهما يكن الأمر - هو الذي يجب التقاطه ثانية في الفكر نظراً لأننا هنا في نطاق

والفلسفة لكي تبدأ عليها أن تتأمل (المطلق) باعتباره (الفكرة البسيطة) المنطقية، (الفكرة العادية) كما هي في الفكر، في المظهر الذي فيه يتشكل محتواها بالأشكال الخاصة للفكر. زيادة علي ذلك فإن الفلسفة تعرض (المطلق) في نشاطه، في إبداعاته. وهذه هي الطريقة التي بها يصبح المطلق محسوساً به أو يكون (لذاته)، إنه يصبح (الروح)، ومن ثم فإن (الله) يكون بالإدراك ثمرة الفلسفة. وعلي أي حال يتضح أن هذه ليست مجرد ثمرة بل هي كيان يخلق نفسه علي نحو أبدي وهو الذي يسبق وجوده وجود كل شئ أخر، وأحادية الثمرة المترتبة تلغى وتستوعب في الثمرة المترتبة ذاتها.

إن الطبيعة و (الروح) المتناهية وعالم الوعي وعالم العقل وعالم الإرادة هي تجليات (للفكرة) الإلهية، لكنها أشكال محددة، أحوال خاصة لتجلي (الفكرة) أشكال تكون (الفكرة) فيها قد نفذت إلى ذاتها، حتى تكون (روحا) مطلقة.

وعلي أي حال في فلسفة الدين نحن لا نتأمل ضمنياً (الفكرة العادية) المنطقية الموجودة فحسب، في طابعها المحدد كفكر خالص، ولا في تلك التحديدات المتناهية حيث أن حالة ظهورها هي ظهور متناه، ولكن باعتبارها في ذاتها أو ضمنياً في الفكر. وفي الوقت نفسه وهي تظهر تجلي ذاتها ومن ثم تجليها في تجل لامتناه (كروح) والتي تعكس ذاتها في ذاتها، لأن (الروح)

التي لا تظهر لا (تكون) موجودة. وفي هذه الخاصية للظهور نجد أن الظهور (المتناهي) هو أيضاً متضمن - أي عالم الطبيعة وعالم الروح المتناهي - لكن (الروح) تعد قوة أو دافعاً محركاً لهذه العوالم حيث أن الروح تنتجها من ذاتها ومن خلالها تظهر ذاتها.

هذا ـ إذن ـ وضع فلسفة الدين في علاقتها بالأجزاء الأخري من الفلسفة وعن الأجزاء الأخرى البحث الفلسفي نجني ثمرة وهي أننا نبحث في طبيعة (الله)، وهنا فإن هذه (النهاية) هي (البداية) (٥) وتصبح (موضوعنا) الخاص (كفكرة) عينية بسيطة بتجلياتها اللامتناهية، وهذه الخاصية ترتبط بمحتوي فلسفة الدين. إننا نظر إلي هذا المحتوي على أي حال من وجهة نظر الفكر العقلاني، وهذا يخص الشكل، ويدفعنا إلي النظر في وضع فلسفة الدين بالنسبة للدين كما يبدو الدين في شكل ديانة وضعية.

<sup>(</sup>ه) الله في الإسلام هو الأول والآخر. ويبدو أن هيجل يكاد يقترب من هذا المعني خاصة وأنه يري أن الفلسفة لا شأن لها بالعالم بل شأنها الوحيد هو الله والذي هو روح. (المترجم)

(٣)

علاقة فلسفة الدين بالدين الوضعي



من المعروف تماماً أن إيمان (الكنيسة) وخاصة (الكنيسة البروتستنتانية) قد اتخذ له شكلاً ثابتاً كنسق من العقيدة. وهذا المحتوي قد جري تقبله بشكل شامل علي أنه الحقيقة، وبالنسبة لوصف ماهية (الله) وماهية الإنسان في علاقته (بالله) كان هذا يسمي (العقيدة) أي بالمعني الذاتي وهو ما جري الاعتقاد به. ومن الناحية الموضوعية هو ما يجب أن يعرف كمحتوي في (الكنيسة المسيحية) وما كشف به (الله) عن ماهيته. والآن فإن هذا المحتوي كمعتقد مؤسس كلي الشمول قد وُضع جزئياً في الرمز البابوي أو قانون الإيمان المسيحي المنسوب إلى الرسل الإثني عشر. وجزئياً في الكتب الرمزية المتأخرة وزيادة على ذلك في (الكنيسة البروتستنتانية) نجد الإنجيل وقد جري تشخيصه دائماً على أنه الأساس الماهوى للعقيدة.

(١) وعلي هذا في استيعاب وتحديد محتوي العقيدة فإن تأثير العقل «كَحِجَاج» جعل الناس يشعرون بها وفي الحقيقة أولا كان الأمر علي هذا النحو حتى أن المحتوي العقائدي و (الإنجيلي) كأساسه الوضعي كانا على أن يظلا بلا تعرض للتساؤل، وكان على الفكر أن يقتصر على أن يتناول أفكار الإنحيل.

إن الفهم باعتباره (تفسيرات) وليس كأمر واقعي قد أسس من ذي قبل أراءه وأفكاره لذاته، ثم جري توجيه الانتباه نحو ملاحظة كيف أن كلمات (الكتاب المقدس) يمكن تفسيرها استناداً إلي هذه الأمور. إن كلمات (الإنجيل) هي إقرار بالحقيقة التي هي ليست نسقية، إنها (المسيحية) كما تبدو في البداية، إنها (الروح) التي تستوعب المحتوي والتي تفضي معناها. وهذا التفسير قد تأزر مع العقل، والنتيجة هي أن ما يسمي لاهوت العقل قد ظهر الآن إلي حيز الوجود والذي دخل في تعارض مع النسق المعتقدي (الكنيسة) من جهة من جراء هذا اللاهوت نفسه، ومن جهة أخري بالنسق المعتقدي الذي تعارضه. وفي الوقت نفسه فإن التفسير يستولي علي الكلمة المكتوبة ويتظاهر فحسب بأنه يركز على فهم الكلمة وأنه يرغم في أن يظل

مخلصاً لهذا.

ولكن ما إذا كان من الأمور الأساسية إنقاذ الظواهر أم أنه من المهم حقاً ويصراحة أن (الإنجيل) قد اعتبر الأساس فإنه أمر مغروس في الطبيعة ذاتها لأى تفسير يذهب إلى أن الفكر يجب أن تكون أجزاؤه فيه. إن الفكر صراحة يحتوى على المقولات والمبادئ والمقدمات التي يجب أن يجعل تأثيرها مما هو مستشعر به في عمل التفسير. فإذا لم يكن التفسير مجرد شرح للكلمات بل هو تفسير للمعنى فإن أفكار المفسر يجب بالضرورة أن توضع في كلمات تشكل الأساس. إنه مجرد التفسير الحرفي للكلمة لا يستطيع إلا أن يرقى إلى هذا فقط، وبالنسبة للكلمة الواحدة فإنه يجرى إحلال امتداد مشترك في المعنى، ولكن في مسار التغير فإن المزيد من مقولات التفكير ترتبط به. وذلك أن التطور هو تقدم في مزيد من الأفكار. في المظهر نجد أن المعنى هو ما نلتزم به ولكن في الواقع نجد أن المزيد من الأفكار تتطور. والتعليقات على (الإنجيل) لا تجعلنا نتعرف بشكل أكبر على محتوى الكتب المقدسة على نحو ما هو الأمر بالنسبة للطريقة التي بها يجري تصور الأشياء في العصر الذي كتبت فيه. وفي الحقيقة إن المعنى الذي هو محتوى في الكلمات هو المفروض أن يجرى طرحه. وإن طرح المعنى على أي حال يعنى إحضنار المعنى في الوعى في نطاق الأفكار، وهذه الأفكار التي تتخذ طابعاً محدداً في أي موضع آخر ثم تؤكد تأثيرها في عرض المعنى مفروض أن تكون محتواه في الكلمات. والأمر هكذا حتى في عرض النسق الفلسفي الذي سبق أن تطور على نحو مكتمل وعلى سبيل المثال عند أفلاطون أو أرسطو، حتى أن العرض يتخذ شكلاً مختلفاً وفق النوع المحدد للفكرة التي يتخذها الآخرون - هكذا -لعرضها نجد أنهم قد شكلوا أنفسهم من ذي قبل. وعلى هذا فإن أشد المعاني تناقضاً قد جرى عرضه بمبالغة من خلال (اللاهوت) المستخلص من (الكتب المقدسة) ومن ثم فإن (الكتاب المقدس المسيحي) يصبح سهل الانقياد. وكل الهرطقات الشائعة مع الكنيسة تستعين بالكتب المقدسة السماوية.

(٢) إن (لاهوت العقل) الذي ظهر إلى حيز الوجود على أي حال لم يقصر نفسه على أنه مجرد تفسير بجعل (الإنجيل) أساسه، بل إنه في طابعه على أنه معرفة عقلية حرة يفترض علاقة محددة بالدين ومحتواة فيه بصفة عامة.

وفي هذه العلاقة العامة الأكبر فإن تناول الموضوع والنتيجة يمكن ألا يرتقيا إلى مرتبة أكبر من أن يتملك المرء بمثل هذه المعرفة ـ ما في الدين ـ كل ماله طابع محدد. وذلك أن المعتقد الخاص (بالله) يتوجه إلى ذلك الذي له قبس من خواص الله وصفاته وأفعاله. مثل هذه المعرفة تمتلك المحتوى وتجعله يظهر على أنه يمت إليها. والمعرفة - من جهة - تتصور (اللامتناهي) على أنه شي له طابع محدد، على أنه لا متناه (تجريدي)، ثم من جهة أخرى نجد أن كل الصفات الخاصة غير معلائمة لذلك (اللامتناهي). ويمثل هذه الحالة من الشروع فإن المحتوى الديني يتبدد ويتناقص الموضوع المطلق إلى حد المسغبة التامة. وإن المتناهي والمحدد الذي جذبته هذه المعرفة إلى مجالها يشيران في الحقيقة إلى (ما وراء) على أنهما يوجدان من أجله، ولكن حتى هذا (الما وراء) يجرى تصوره من خلاله في حالة (متناهية) على أنه (موجود) فائق مجرد ليست له أي خصائص على الإطلاق. و(التنوير) ـ والذي هو ذلك التحقق للمعرفة المتناهية الموصوفة في التو ـ يميل إلى وضع (الله) عالياً جداً عندما يتحدث (عنه) على أنه اللامتناهي، والذي تكون كل الصفات بالنسبة له غير ملائمة، وليست إلا التشبيهات المجسمة غير المبررة وعلى أيّ فإننا نجد أن هذه المعرفة وهي تتصور (الله) على أنه الموجود الأعلى قد (جعلته) ضحلاً وأحوف وفقيراً.

(٣) فإذا بدا الأمر الآن كما لو كانت فلسفة الدين تستقر علي الأساس نفسه لهذا (اللاهوت الخاص بالعقل) أو (لاهوت التنوير) وبالتالي في نفس حال التعارض لمحتوي الدين، فإن المزيد من التأمل يظهر أن هذا هو مجرد مظهر للتشابه الذي يتلاشى تدريجياً أثناء البحث.

أ - لقد جري تصور (الله) من خلال هذه الطريقة العقلانية للنظر إلي الدين والتي ليست إلا ميتافيزيقا تجريدية للفهم كتجريد هو مثالية جوهاء والتي مقابلها ينتصب المتناهي بطريقة خارجية. وهنا أيضاً - من هذه الوجهة للنظر - تتشكل الأخلاقيات كعلم خاص، كمعرفة بما يمت إلي الموضوع الفعلي بالنظر إلي الأفعال وأشكال السلوك العامة. وحقيقة علاقة الإنسان (بالله) والتي تمثل جانباً قد شغلت وضعاً منفصلاً ومستقلاً. إن العقل المفكر ـ بالعكس - الذي لا يعود مجرداً ولكن الذي ينطلق من الإيمان بالإنسان فيما

يتعلق بعظمة روحه والذي يسلك بشجاعة الحق والحرية يلتقط الحقيقة كشئ (عيني)، كامتلاء للمحتوي، (كتمثل مثالي) وفيه نجد التحدد - المتناهي محتوي علي أنه لحظة. لهذا فإن (الله) بالنسبة للعقل المفكر ليس خواء بل هو (الروح)، وهذه الخاصية (للروح) لا تظل بالنسبة لها مجرد كلمة فحسب، أو خاصية مصطنعة، بل بالعكس، نجد أن طبيعة (الروح) أنها تفض نفسها بالنسبة للفكر العقلاني طالما أنها تستوعب الله جوهرياً .......... وإذا كنا نتصور (الله) علي أنه (روح) إذن فإن هذا التصور يشمل الجانب (الذاتي) في حد ذاته. وفلسفة الدين لما كانت هي تأمل الدين بالفكر فإنها تجمع مرة أخرى المحتوى المحدد للدين في كليته.

ب- وعلي أي حال بالنسبة إلي ذلك الشكل من التأمل في الفكر والذي يلتحم بكلمات الكتاب المقدس المسيحي ويؤكد أنه يؤكدها بمساعدة العقل، فإنه في المظهر فقط تقوم فلسفة الدين علي الأساس نفسه معه. لأن هذا النوع من التأمل بقوته المهيمنة الذاتية يطرح حججه (هو) علي أنها أساس العقيدة (المسيحية)، ورغم أنه لا يزال يترك الكلمات (الإنجيلية) قائمة فإننا مع هذا نجد أن المعني الخاص يظل علي أنه التحدد المبدئي، ومن ثم فإن هذه الحقيقة (الإنجيلية) المفترضة يجب أن تخضع ذاتها لهذا. وعلى هذا نجد أن هذا الحجاج (يستبقي) فروضه ويتحرك داخل علاقات (الفهم) التي تمت إلي (التأمل) دون أن تخضعها للنقد. غير أن (فلسفة الدين) باعتبارها المعرفة العقلية معارضة لتعسف هذه السيرورة الحجاجية وهي (عقل ما هو كلي) الذي يضغط من أجل الوصول إلى الوحدة.

وعلي هذا فإن الفلسفة هي أبعد ما تكون تماماً عن أنها الطريق الصاعد العام الذي يتحرك عليه (لاهوت العقل) وهذه السيرورة الحجاجية التفسيرية، والحقيقة هي بالأحري هذه الإتجاهات أساساً التي تعارض هذا وتسعي إلي إخضاعها للشك. إنها تحتج ضد الفلسفة ولكنها لتحتفظ لنفسها بتعسف سيرورتها الحجاجية. إن الفلسفة تسمي شيئاً خاصاً وفريداً، رغم أنها ليست شيئاً أخر سوى الفكر العقلاني الكلي حقاً. إن الفلسفة تعد شيئاً شبحياً لا تعرف عنه شيئاً، وبالنسبة لها يوجد شئ غريب، لكن بالنسبة لهذا الفكر لا يظهر سوى أن هؤلاء اللاهوتين العقلانيين يجدون الفلسفة أكثر إقناعاً للإبقاء

علي تأملاتهم المتعسفة غير المنظمة، والتي لا تلحق بها الفلسفة أي صدمة. إذن إذا كان هؤلاء اللاهوتيون الذين يشغلون أنفسهم بالحجج في التفسير ويرجعون إلي (الإنجيل) فيما يتعلق بكل مخاوفهم، عندما ينكرون - ضد الفلسفة - إمكانية المعرفة قد دفعوا المسائل إلى زقاق وقد حطوا كثيراً من قدر (الإنجيل) حتي إذا كانت الحقيقة علي النحو الذي يقولونه عنها وإذا كان إستناداً إلى النسق الحق (للإنجيل) أنه لا يمكن معرفة طبيعة (الله) فإننا سنجد (الروح) مرغمة إلى التطلع إلى مصدر آخر لكي تحرز مثل هذه الحقيقة باعتبارها جوهرية أو حافلة بالمحتوي.

(٣) لهذا لا تستطيع (فلسفة الدين) وفق طريقة ميتافيزيقا الفهم وتفسير الاستدلالات أن تضع نفسها في تعارض مع الديانة الوضعية، وبالنسبة لعقيدة (الكنيسة) وهي لا تزال تحتفظ بمحتواها، بل بالعكس، سيصبح واضحاً لما يبدو أولاً أنه يتم. وفي الحقيقة إن إعادة تأسيس عقائد (الكنيسة) وقد تناقصت للحد الأدني من جراء (الفهم) هي حقاً شغل الفلسفة وأنها تشجب بما يسمي (لاهوت العقل) والذي هو مجرد (لاهوت الفهم) باعتباره تعمية العقل، وذلك لا شئ سوي المحتوي الحق الذي تتملكه. إن مخاوف (الفهم) وكراهيته للفلسفة تنشأ من شعور بالاستيعاب، قائم علي حقيقة أنها تتصور كيف تحمل عمل الفلسفة ثانية سيرورتها التأملية إلي أساسها أي إلي ما هو إيماني حيث تختفي فيه، ومع هذا فإن تلك الفلسفة تصل إلي محتوي، وإلي معرفة بطبيعة (الله) بعد أن يبدو كل المحتوي وقد تخلي عن هذا من قبل. إلى محتوي يبدو أمام هذا النزوع السالبي طمسا للعقل، وكل رغبته هو المواصلة في ذلك العماء الليلي الذي نسميه استنارة، ومن ثم فإن أشعة نور المعرفة يجب أن تعد بالضرورة معادية من جانبها.

ويكفي هنا أن نقتصر علي ملاحظة ما يتعلق بالتعارض المفترض بين فلسفة الدين والديانة الوضعية، وأنه لا يمكن أن يوجد نوعان من العقل ونوعان من (الروح)، لا يمكن أن يوجد عقل (إلهي) وعقل إنساني، لا يمكن أن توجد (روح إلهية) وروح إنسانية، تكون (مختلفة اختلافاً مطلقاً). إن العقل الإنساني - وعي إنسان واحد - هو في الحقيقة عقل، إنه ما هو إلهي في الإنسان، (الروح)، وطالما أنها هي (روح الله) فإنها ليست روحاً تجاوز

النجوم، وراء العالم. وبالعكس نجد (الله) حاضراً، كلى الوجود، ويحيا باعتباره (روحا) في كل الأرواح. إن (الله) هو (الله) الحي الذي يتصرف ويعمل. والدين هو نتاج (الروح الإنسانية)، إنه ليس اكتشافاً من جانب الإنسان، بل هو شغل العملية الإلهية والإبداع. والتعبير القائل إن (الله) كعقل يحكم العالم سيكون تعبيراً لا عقلانياً إذا لم تعترض أن هناك إشارة أيضاً إلى الدين وأن (الروح الإلهية) تعمل الشخصية الخاصة والشكل الذي يفترضه الدين. لكن تطور العقل باعتباره كاملاً في الفكر لا يقف معارضاً لهذه (الروح) وبالتالي لا يمكن أن يكون مختلفاً اختلافاً كلياً عن العمل الذي أنتجته (الروح الإلهية) في الدين. وكلّما ترك الإنسان في التفكير عقلياً الشيئ الحق أو الواقعة ذاتها فإنها تبقى معه وتنكر خصوصيته ويتصرف كوعى كلى بينما عقله لا يبحث عن خصوصيته بمعنى شئ خاص، قل ـ باعتباره تجسيد هذا العقل والوصول إلى هذه الحالة من التعارض، لأنه أي العقل، هو نفسه الواقعة الجوهرية أو الشيئ الجوهري، (الروح)، (الروح الإلهية) والكنيسة ورجال اللاهوت قد يزدرون هذا المدد، أو يخطئون في تناوله عندما تصبح عقيدتهم معقولة، بل إنهم حتى قد يرفضوا جهود الفلسفة بسخرية مزهوة، وإن كانت هذه الجهود ليست موجهة بروح عدائية ضد الدين، بل بالعكس، وقد يستنكرون الحقيقة (المصطنعة) - لكن هذه السخرية لا يعود لها أي نفع وهي في الواقع استرخاء كسول بمجرد أن الحاجة إلى المعرفة العقلانية الحقة والشعور بالتباعد بينها وبين الدين قد بزغا. إن للعقل هنا حقوقه التي لا يعود بأى حال إمكان إنكارها وانتصار المعرفة يكون التوفيق بين الأضداد.

إذن بالرغم من أن الفلسفة كفلسفة للدين مختلفة تماماً عن تلك النزعات الخاصة بالفهم والتي هي في الأعماق معادية للدين والتي لا تود بأي حال من الأحوال شيئاً شبحياً كما كانت تبدو كالعادة، ومع هذا حتى في الوقت الراهن لا نزال نري الإيمان المتعارض المطلق بين الفلسفة والدين يشكل شعاراً مبتذلاً في العصر. إن كل تلك المبادئ الخاصة بالوعي الديني قد تطورت في العصر الحالي مهما تتميز أشكالها على نطاق واسع الواحد عن الآخر، ومع هذا تتفق في هذا : إنها في عداوة مع الفلسفة، وهي تسعي بكل ما في وسعها لمنعها من أن تنشغل بالدين، والعمل الذي هو مطروح الآن أمامنا هو أن ننظر في الفلسفة في علاقتها بهذه (المبادئ الخاصة بالعصر). ومن هذا الاعتبار

الموضوع يمكننا أن نعد أنفسنا - بثقة - بالنجاح، ويزداد هذا أنه سيتضح كيف في وجود تلك العداوة التي تظهر في وجه الفلسفة مهما تكن الجوانب العديدة التي تأتى منها ـ في المقيقة إنما تأتى من كل جانب تقريباً من جوانب الوعى في شكله الراهن - وأن الوقت مع هذا قد حان والذي تستطيع فيه الفلسفة من جهة بطريقة لا تحامل فيها ومن جهة أخرى بطريقة مفصلة وناجحة أن تشغل نفسها بالدين، وذلك أن التعارض يتخذ شكلاً أو أخر من تلك الأشكال الضاصة بالوعى المنقسم الذي تناولناه في السابق. إن هذه الأشكال تشغل من ناحية وجهة نظر ميتافيزيقا (الفهم) والتي يكون (الله) فيها بلا تعين ويكون المحتوى قد تلاشى ومن ناحية أخرى من وجهة نظر الشعور والذي بعد فقدان المحتوى المطلق يسحب نفسه إلى الذاتية الجوفاء ولكن في اتفاق مع تلك الميتافيزيقا وصولاً إلى النتيجة التي مفادها إن كل تُشَخصن غير دقيق بالنسبة للمحتوى الخالد ـ وذلك لأن هذا في الحقيقة ليس إلا تجريداً. أو يمكننا حتى أن نري أن توكيدات خصوم الفلسفة لا تحتوى . على شيئ سوى ما تحتويه الفلسفة نفسها كمبدأ لها، وأساس مبدئها. وهذا التناقض ألا وهو أن خصوم الفلسفة هم خصوم الدين والذين ينتصر عليهم الدين ومع هذا يملكون ضمنياً مبدأ المعرفة الفلسفية في تأملاتهم له أساس في هذا: هو أنهم يمثلون العنصر التاريخي الذي فيه تشكل الفكر الفلسفي تشكله الكامل.



## 

عرقة فنسفة والرين بالمباوئ

ولسائرة في ولوهي ولريني



إذا كانت الفلسفة في أيامنا الراهنة هي موضع عداوة لأنها تنشغل بالدين فإن هذا لا يدهشنا حقاً عندما ننظر في الطابع العام للعصر. إن كل من يحاول أن يتناول معرفة (الله) ويمعن الفكر لاستيعاب طبيعة (الله) يجب أن يتهيئ ليتبين أنه إما أنه لن يكون هناك اهتمام موجه به أو أن الناس سوف يتحولون ضده ويتحدون في معارضته.

وكلما تزايدت معرفة الأشياء المتناهية ـ والتزايد هائل حتى أن مدى العلوم يكاد يكون بلا حدود، وكل محاولات البحث اتسعت إلى حد يجعل الرأي الإستيعابي الشامل مستحيلاً ـ زاد تقلص مجال معرفة (الله). لقد كان هناك وقت كانت فيه كل المعرفة معرفة بالله. أما عصرنا فهو بالعكس لديه تميز خاص بمعرفة جميع وكل شئ، معرفة العدد اللامتناهي من الموضوعات ولكن لا شئ علي الإطلاق عن (الله). في السابق وجد العقل اهتمامه الأقصى في معرفة (الله) والبحث في طبيعة (الله). لقد كان هذا موجوداً والعقل لم يجد أي راحة ما لم يشغل نفسه (بالله). وعندما لم يستطع أن يشبع هذه الحاجة شعر بتعاسة. إن الصراعات الروحية التي بعثتها معرفة (الله) في الحياة الباطنية والمعرفة الأخري تقدر علي نحو بسيط. أما عصرنا فقد أخرس هذه الحاجة والمعرفة الأخري تقدر علي نحو بسيط. أما عصرنا فقد أخرس هذه الحاجة وكلنت كل الاهتمامات بكل ما فيها من أزمات وصراعات، لقد كففنا عن كل هذا وتخلصنا منه. وما قاله تاسيتوس عن الألمان القدماء أنهم كانوا آمنين في ظل (الله) فقد أصبحنا وظننا أننا) آمنين ونحن ضد (الله).

إن عصرنا لم يعد يحظي باهتمام أنه لا يعرف شيئاً عن (الله)، وإن كان يُظن أن هذا يعد علامة علي نروة العقل أن يقال إن مثل هذه المعرفة حتي مستحيلة. وما طرحه الدين (المسيحي) علي أنه الوصية المطلقة الكبري «أنتم سوف تعرفون الله» أصبح يعد من الحماقات. يقول المسيح: «كونوا كاملين بمثل ما أن (الله) في السماء كامل». وهذا المطلب النبيل يعد بالنسبة لحكمة عصرنا كلاما أجوف. لقد جعل العصر من (الله) شبحاً لا متناهياً بعيداً كل البعد عنا، وبالطريقة عينها جعل المعرفة الإنسانية شبحاً عقيماً من التناهي أو جعل منها مرآة لا تسقط عليها إلا الظلال، إلا الظواهر. فكيف إذن يتأتى لنا

بعد أن نحترم الوصية ونستوعب معناها عندما تقول لنا: «كونوا كاملين بمثل ما أن (الله) في السماء كامل «حيث أننا لا نعرف شيئاً عن (الواحد الكامل) ومنذ أن اقتصرت معرفتنا وإرادتنا تماماً وكلنا علي المظهر، وإن الحقيقة يجب أن تكون وأن تظل علي نحو مطلق وبشكل شامل شيئاً يجاوز الحاضر ؟ وما يجب أن نسائله بعد أي شئ آخر ستكون له قيمة مما نستوعبه إذا كان (الله) مما لا يمكن استعابه ؟

هذه النظرة يجب - بالحكم وفق محتواها - أن تعد المرحلة الأخيرة من انحطاط الإنسان حيث أنه في الوقت نفسه هو ـ وهذا حقيقي ـ إنما يزداد غطرسة نظراً لأنه يعتقد أنه قد برهن لنفسه أن هذا الانحطاط هو الحالة المكنة القصوى وأنه مصيره الحق. مثل هذه النظرة - في الحقيقة - متعارضة تماماً مع الطبيعة النبيلة للدين (المسيحي) ففوق هذه النظرة علينا أن نعرف (الله) وطبيعته (هو) ونقدر هذه المعرفة على أنها شي هو ذروة كل الأشياء (الانفراق فيما إذا كانت هذه المعرفة إنما يحملها لنا الإيمان أم السلطة، الوعى أم العقل، وهي هنا ليس لها أي أهمية). ولكن رغم أن الأمر على هذا النحو، ورغم أن هذه النظرة تأتت التخلى عن شيئين معا: المحتوى الذي يعطيه الوحي للوحي (الإلهي) وما يمت إلى العقل، ولكنها لم تتقلص بعد كل تلساتها المذلة في تلك العجرفة العمياء الملائمة لها من التحول إلى ضد الفلسفة. ومع هذا فإن الفلسفة هي تحرير الروح من هذا الإنحطاط المخجل، والذى أبعد الدين عن مرحلة المعاناة الشديدة عندما تكون عليها أن تعيشها عندما تشغل نقطة الإنطلاق المشار إليها لا نحتاج إلى أن نرقب ـ بفضول ـ كيف أن اللاهوتيين بالعكس قد فعلوا كل شيئ في وسعهم لاستبعاد ما هو محدد في الدين حتى أنهم (١) دفعوا القصائد إلى الخلف أو روجوا لها على أنها غير هامة، أو (٢) يعتبرونها مجرد ظواهر لتاريخ ماض. وعندما نتأمل بهذه الطريقة في المظهر الذي يطرحه المحتوى ونرى كيف أن هذا المظهر قد أعادت تأسيسه الفلسفة وظلت بمنأى عن الأشكال التدميرية للاهوت فإننا سوف (٣) نتأمل في شكل وجهة النظر تلك وسوف نتبين هنا كيف أن النزوع الذي انطلق من الشكل هو في عداء مع الفلسفة، وأنه جاهل بماهيتها حتى أنه لا يعرف حتى أنها تحتوى في ذاتها المبدأ عينه للفلسفة.

(1)

الفلسفة وعدم الاكتراث السائد بالعقائد المحددة



إذن إذا ما جري لوم الفلسفة في علاقتها بالدين من أن محتوي عقيدة الدين الوضعي المتكشف والأكثر تعبيراً عن الدين المسيحي قد انتقص من قدرها وأن عقائدها تقلب وتُدمر، ومع هذا فإن هذه العقبة يجري استبعادها من الطريق هي واللاهوت الجديد في الواقع. لا توجد إلا عقائد قليلة جداً من النسق الأسبق من الاعترافات (الكنسية) قد بقيت والتي لم تعد لها أي أهمية كانت تُنسب إليها من قبل ولم تعد هناك عقائد أخري قد تأسست. ومن المهم أن يُقنع الإنسان نفسه بالنظر في القيمة الحقيقية المتعلقة الآن بالعقائد الإكليريكية وأنه في العالم الديني قد دخله بصفة عامة عدم اكتراث واسع النطاق يكاد يكون شاملاً شمولاً كلياً تجاه ما كان في السابق يعد عقائد جوهرية للإيمان. ويمكن لأمثلة قليلة أن تبرهن على هذا.

ولا تزال في الحقيقة هناك مواصلة لجعل المسيح النقطة المحورية للإيمان باعتباره الشفيع والموفق والمخلص، ولكن ما هو معروف عن فعل الكفارة والخلاص قد نال مجرد اهتمام فج للغاية وسيكولوجي، حتى أنه بالرغم من أن الكلمات المهذبة قد جري استبقاؤها فإن الشئ الخالص الذي هو جوهري في العقيدة القديمة (للكنيسة) قد جرى محوه.

«إن الطاقة الكبري للشخصية، التمسك الشديد بالاقتناع من أجل ما اعتبره (هو) ليس حياته (هو)» - هذه هي المقولات العامة التي من جلالها حطوا بها من شأن (المسيح) وليس في الحقيقة إلي مستوي الحياة اليومية العادية بل إلي ذلك الفعل الإنساني في تصاميمه العامة والخلقية، وإلي مجال خلقي فيه يمكن حتي للوثنيين قبل سقراط أن يدخلوه. وبالرغم من أن (المسيح) هو بالنسبة للكثيرين النقطة المحورية في الإيمان والعبادة بالمعني الأعمق، إلا أن الحياة المسيحية ككل تقصير نفسها علي هذا المنحي من العبادة، والعقائد التي تشكل عبثاً الخاصة بالتثليث وبعث الجسد وكذلك المعجزات في العهدين القديم والجديد قد جري إهمالها باعتبارها من المسائل غير المهمة وفقدت أهميتها. إن الطابع الإلهي (المسيح) والعقيدة وما هو فريد خاص بالدين (المسيحي) قد جري تنحيته أو جري انتقاصه إلي مرتبة أنه شئ خاص بالدين (المسيحي) قد جري تنحيته أو جري انتقاصه إلي مرتبة أنه شئ

(المسيحية) علي هذا النحو، بل حتي عن طريق اللاهوتيين الأتقياء أنفسهم. وهؤلاء اللاهوتيون الأتقياء انضموا إلي رجال التنوير في القول إن التثليث قد دخل العقيدة المسيحية علي يد مدرسة الإسكندرية وعلي أيدي الأفلاطونيين الجدد. ولكن حتي لو اقتصر الأمر علي أن آباء الكنيسة قد درسوا الفلسفة اليونانية فإن هذا - في المقام الأول - مسألة ليست لها أهمية عندما تبرز هذا المعتقد، والمسألة الوحيدة هي ما إذا كانت جوهرية وضمنية وحقيقية، ولكن هذه نقطة لم يحدث فيها بحث، ومع هذا فإن ذلك المعتقد هو النغمة الرئيسية في الدين المسيحي.

فإذا أتيحت فرصة لعدد كبير من هؤلاء اللاهوتيين ليضعوا أيديهم علي قلوبهم ويقولون ما إذا كانوا يعدون الإيمان بالتثليث ضرورياً لا استغناء عنه من أجل الخلاص وما إذا كانوا يؤمنون بأن عينة مثل هذا الإيمان يفضي إلي اللّغن، فإنه لا شك في نوعية الإجابة.

وحتي الكلمات: السعادة الأبدية واللعن الأبدي هي علي نحو لا يمكن به استخدامها في مجتمع حسن، إن مثل هذه التعبيرات تعد كلمات يأنف الإنسان من التلفظ بها. وحتي بالرغم من أن الإنسان لا يرغب في إنكار هذه العقائد فإنه في حالة أنه نوشد بشكل مباشر يجد من الصعوبة بمكان أن يعبر عن نفسه بطريقة إيجابية متعينة.

إن في التعاليم العقائدية لهؤلاء اللاهوتيين سنجد أن العقائد القطعية قد نُحلَت للغاية وتقلصت رغم الحديث عنها بقدر كبير.

وإذا كان علي أي إنسان أن يتناول عدداً من الكتب الدينية أو مجموعات من المواعظ حيث العقائد الأساسية للدين المسيحي مفروض أنها واردة فيها وبُذلت محاولة لغربلة الجزء الأكبر من تلك الكتابات بوعي لكي يجري التأكيد سواء بنسبة كبيرة من مثل هذه الأداب علي العقائد الأساسية المسيحية نجدها محتواه وواردة بالمعني التزمتي بدون التباس أو بدون مراوغة، فإن الجواب مرة أخرى ليس جواباً يعتريه الشك.

ويتضح أن اللاهوتيين أنفسهم ـ وفقاً للتدريب العام الذي تلقته غالبيتهم ـ لا ينسبون إلا ذلك الاهتمام الذي سبق لهم أن عزوه إلى المبدأ أو العقائد

الخاصة (بالمسيحية) الإيجابية - عندما كانت هذه العقائد لا تزال تعد علي هذا النحو لهذه العقائد عندما احتجبت في عدم تحددية ضبابية. وهكذا إذا كانت الفلسفة تعد دائماً علي أنها الخصم لعقائد (الكنيسة) فإن الأمر لا يمكن أن يعد علي هذا النحو الآن، لأن هذه العقائد - التي يبدو أنها تهدد بالتدمير - لم تعد في القناعة العامة مما له أهمية. إن جانباً كبيراً من الخطر الذي يهدد الفلسفة من هذا الجانب عندما تنظر هذه العقائد لكي تستوعبها يجب الستبعادها علي هذا النحو، ومن ثم يمكن الفلسفة أن تحدد وجهة نظر ليس فيها إعاقة أكبر بالنسبة للعقائد التي غرقت علي هذا النحو في اهتمام اللاهوتيين أنفسهم.

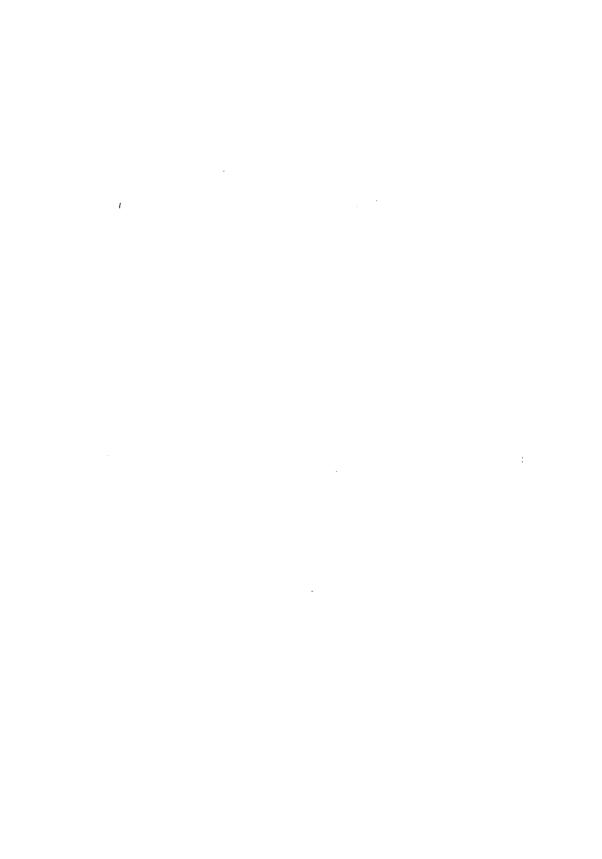

(٢)

ولتناول ولتاريغي للعقائر



وعلى أى حال فإن الإشارة الأقوى إلى أن أهمية هذه العقائد قد انهارت يجب إدراكها في حقيقة أنه يجرى تناول هذه العقائد أساساً بطريقة تاريخية، وتعد في صور القناعات التي تمت (للآخرين) كأمور تهم التاريخ والتي لا تسرى في عقولنا على هذا النحو والتي لا تهم احتياجات روحنا. إن الاهتمام الحقيقي هنا هو استخلاص كيف أن المسالة تقوم بعيداً على نحو اهتمام الآخرين وما هو الجزء الذي لعبه الآخرون وما هي المراكز في هذا لأصل العرض ومظهر العقيدة. والمسألة المتعلقة بماهية قناعة الإنسان الشخصية لا توجد إلا على شكل دهشة. والحالة المطلقة لأصل هذه العقائد من أعماق (الروح) وكذلك الضرورة الحقيقية التي لديها بالنسبة لأرواحنا (نحن) أيضاً تنحل من جهة بهذا التناول التاريخي وهي تحمل الكثير من الحماسة والمعرفة الواسعة للتحميل على هذه العقائد، وعلى أي ليس الأمر متعلقاً بجوهرها الماهوي الذي تنشغل به، بل بتخارجات المجادلات بشأنها، وبالعواطف التي تجمعت حول هذه الحالة ألخارجية لأصل الحقيقة. وهكذا فإن (اللاهوت) بفصلها ينحط إلى مرتبة دنيا بشكل كاف. فإذا كانت المعرفة الفلسفية للدين يجرى تصورها على أنها شئ لا يتم الوصول إليه إلا تاريخياً إذن علينا أن ننظر في اللاهوتيين النين أوجدوها عند هذا الحد مثل الكتبة في متجر، عليهم فقط أن يحسبوا ثروة الغرباء وهم لا يعملون إلا للآخرين دون أن يحصلوا على أى ملكية لأنفسهم. وهم في الحقيقة يحصلون بالفعل على مرتب، ولكن عليهم فقط أن يخدموا ويسجلوا ما هو ملك الآخرين. واللاهوت هو من هذا النوع لم يعد له مكان على الإطلاق في مجال الفكر، لم يعد له شأن بالفكر اللامتناهي في ذاته ولذاته، بل له شأن فحسب به كواقعة متناهية، كرأي، كفكر عادي وهكذا. إن التاريخ ينشغل بالحقائق التي (كانت) حقائق ـ أي بالنسبة للآخرين لا ما يكون ملك هؤلاء الذين انشغلوا بها. وبالمحتوى الحق وبمعرفة (الله) فإن أمثال هؤلاء اللاهوتيين لا شئن لهم. وهم لا يعرفون إلا القليل عن (الله) على نحو ما يرى الأعمى لوحة فنية رغم أن يمسك بالإطار. إنهم لا يعرفون إلا كيف أن عقيدة ما قد ظهرت على يد هذا المجلس الكنسى أو ذاك، والأسس

## محاضرات فلسفة الدين

التي يقدمها هؤلاء لمثل هذا المجلس أو ذاك هو لترسيخ المعتقد، وكيف أن هذا الرأي أو ذاك هو الذي قد هيمن. وفي كل هذا نجد أن الدين في الحقيقة هو المطروح للتساؤل، ومع هذا فليس الدين نفسيه هو الذي يتأتي هنا ليكون موضع النظر. لقد قيل لنا الكثير عن تاريخ الفنان المصور للوحة ومصير اللوحة نفسها وثمنها في الأوقات المختلفة وفي أيدي من وقعت، ولكن لا يسمح لنا إطلاقاً أن نري أي شئ من اللوحة نفسها.

وعلي أي حال فإن من الجوهري في الفلسفة والدين أن (الروح) يجب هي (نفسها) أن تدخل باهتمام وارد في العلاقة الباطنية، ولا يجب أن ننشغل فحسب بشئ خارجي عنها، بل يجب أن نرسم محتواها مما هو ماهوي، ويجب أن تنظر إلي نفسها علي أنها جديرة بمثل هذه المعرفة وذلك لأنه هنا مع قيمة (روح) الإنسان (نفسها) فإنه هو المهم وهو ليس حراً بتواضع أن يظل خارجياً وأن يتجول وهو علي مسافة بعيدة.

(4)

•

ولفسفة وولمعرفة ولمباشرة



نتيجة فراغ نقطة الإنطلاق التي إنتهينا في التو من تناولها يجب أن يبدو الأمر كما لو أننا لم نذكر إلا التوبيخات التي ألقتها علي الفلسفة لكي تعلن جهرة موقفها ضد مثل هذه الوجهة من النظر، ويبدو أن هدفنا الذي لا نتقاعس عنه هو أن نفعل عكس ذلك الذي نأخذ به علي أنه ذروة كل الأهداف ألا وهو معرفة (الله). ومع هذا فإن نقطة الانطلاق هذه لها مظهر يمت إلي شكلها والذي فيه يجب أن يكون لها حقاً اهتمام عقلاني من أجلنا، ومن هذا المظهر فإن الموقف الحديث للاهوت أكثر ملاحمة للفلسفة فمع الفكرة الذاهبة إلي أن كل التحدد الموضوعي يتجمع في داخلية الذاتية، القناعة بأن (الله) يمنح الوعي بطريقة غير مباشرة الإنسان، وأن الدين قائم في هذا فحسب، وأن الإنسان لديه معرفة مباشرة (بالله). وهذه المعرفة المباشرة تسمي العقل، وأيضاً تسمي الإيمان، ولكن بمعني مغاير غير الذي تفهم به (الكنيسة) الإيمان. إن كل المعرفة، كل القناعة، كل التقوي عندما يُنظر إليها من وجهة النظر التي نعتنقها قائم علي مبدأ هو أنه في (الروح) كروح فإن الوعي (بالله) يوجد مباشرة مع الوعي بذاته.

(۱) هذه العبارة، وهي مأخوذة بمعني مباشر علي أنها لا تتضمن أي موقف إشكالي يُحمل إلي الفلسفة وينتقل إلي الواحد الذي لا يحتاج إلي أي برهان ولا يحتاج لأي تأكيد. هذه الفكرة الكلية التي هي الآن مسألة افتراض تحتوي هذا المبدأ الماهوي - ألا وهو أن المحتوي الديني الأقصي يظهر نفسه في (الروح) نفسها، وأن (الروح) تُجلي نفسها في (الروح)، وفي الحقيقة (في هذه الخاصة المتعلقة بروحي)، وهذا الإيمان له مصدره، له جذره في أعمق وجودي الشخصي، وهذا هو ما يشكل أقصي خصوصية لي، وهو علي هذا النحو لا ينفصل عن الوعي (بالروح) الخالصة.

وطالما أن هذه المعرفة توجد مباشرة في نفسي، فإن كل سلطة خارجية، كل دليل خارجي يجري تنحيته جانباً، وما له قيمة بالنسبة لي يجب أن يترك تحققه في روحي أنا، ولكي يمكني أن أعتقد يجب أن يكون لدي شاهد على روحي. وقد يتأتي لي هذا من الخارج، لكن أي أصل خارجي علي هذا النحو هو مسائلة عدم اكتراث، فإذا أريد له أن يكون صادقاً فإن هذا الصدق يستطيع فحسب أن يتأسس علي أساس الحقيقة كلها، في (مشاهدة الروح).

وهذا المبدأ هو المبدأ البسيط للمعرفة الفلسفية ذاتها، والفلسفة هي أبعد ما تكون عن رفضه حتى أنها تشكل فيه الخاصية الأساسية بنفسها. ولما كان مطلوب النظر إليه على أنه كسب، نوع من الظرف السعيد فإن هذه المبادئ الأساسية للفلسفة تعيش حتى في تصورات شعبية عامة، وتصبح فروضاً عامة. وبهذه الطريقة يمكن للمبدأ الفلسفي أن يتوقع أن يكتسب بمزيد من السهولة القبول العام من جانب المتعلمين. ونتيجة لهذا الوضع العام لروح عصرنا فإن الفلسفة لم تكتسب إلا وضعاً مفضلاً على نحو خارجي - بالنسبة لما هو خارجي هي لا تهتم به إطلاقاً، وبأقل شئ حيث تكون وتجد اهتماماً فعالاً منه، تتخذ شكل مؤسسة من مؤسسات (الدولة) - ولكن تحظي بالقبول باطنياً لأن مبدأها يوجد من قبل في العقول وفي قلوب الناس كفرض، لأن الفلسفة لها ما هو مشترك مع شكل الثقافة المشار إليها من العقل يعد ذلك الجزء من (الروح) والذي فيه يتجلى الله للإنسان.

(٢) لكن مبدأ المعرفة المباشرة لا يقنع بهذا التحدد البسيط، بهذا المحتوي الطبيعي والأصيل، إنها لا تكتفي بالتعبير عن ذاتها بشكل إيجابي، بل تتخذ موقفا إشكالياً مباشراً للمعرفة الفلسفية وتشن هجماتها بصفة خاصة ضد المعرفة الفلسفية وفهم (الله). إنها لا تكتفي بتعليم أن علينا أن نؤمن وأن نعرف بطريقة مباشرة ولا تكتفي بأن الوعي (بالله) مرتبط بالوعي بالنفس، بل إن العلاقة (بالله) ليس إلا (فقط) وعياً مباشراً. إن مباشرة العلاقة يجري تناولها علي أنها تستبعد الخاصية الأخري للتوسطية، والفلسفة لما كانت معرفة توسطية يقال إنها ليست إلا معرفة محددة بما هو متناه.

وهكذا فإن هذه المعرفة في مباشرتها عليها ألا تبتعد أكثر من هذا، وهي أننا نعرف أن (الله) موجود، ولكن ليست ماهيته (هو)، إن المحتوي وشغل فكرة (الله) يجري سلبهما وبالمعرفة الفلسفية أو العرفان لا نعني فحسب أننا نعرف أن شيئاً ما يوجد، بل نعرف أيضاً ماهيته، ولكي نعرف ماهيته ليس أن نعرفه إلى حد تملك معرفة محددة، يقين بماهيته، ولكن أكثر من هذا فإن هذه

المعرفة يجب أن ترتبط بخصائصها، بمحتواها، ويجب أن تكون كاملة وتامة ومعرفة مبرهن عليها حيث أن العلاقة الضرورية لهذه الخصائص هي مسألة معرفة.

فإذا بحثنا بدقة أكبر عما هو متضمن في تأكيد المعرفة المباشرة فإننا نتبين أن الأمر يعني أن الوعي هكذا يربط نفسه بمحتواه أو يكون ذاته وهذا المحتوي ـ (الله) ـ لا ينفصلان. إن هذه العلاقة، في الواقع ـ معرفة (الله) ـ هذه اللا انفصالية للوعي عن هذا المحتوي وهو ما نسميه الدين. وعلي أي حال، زيادة علي ذلك، إن من ماهية هذا التأكيد أن علينا أن نقصر أنفسنا علي النظر في الدين كدين، ونحافظ بدقة علي النظر في العلاقة (بالله)، وألا نشرع في معرفة (الله) أي المحتوي الإلهي الماهوي في ذاته.

زيادة علي ذلك، فبهذا المعني نقرر أننا لا نعرف إلا فقط علاقتنا (بالله) وليس ما هية (الله نفسه)، وإن علاقتنا وحدها (بالله) هي التي تنبثق فيما يسمي بصفة عامة الدين. وهكذا يحدث أنه في الوقت الراهن لا نسمع إلا الحديث عن الدين فقط ولا نجد ذلك البحث يتم بالنسبة لطبيعة (الله)، ماهيته (هو) في (نفسه)، وكيف يجب أن تتحدد طبيعة (الله). إن (الله) باعتباره (الله) لا يمكن حتي أن يكون موضوع التفكير، إن المعرفة لا تحدث عن ذلك الموضوع، ولا تعرض صفات مميزة فيه (هو) حتي تجعل من المكن أنه (هو نفسه) يجب إدراكه علي أنه يكون علاقة هذه الصفات وكعلاقة في (نفسه). إن (الله) ليس أمامنا كموضوع للمعرفة، بل هي علاقتنا وحدها (بالله)، علاقتنا به (هو)، وبينما أصبحت المناقشات عن طبيعة (الله) أقل وازدادت قلة فإن الشئ الوحيد المطلوب الآن من الإنسان هو أن يكون متديناً، عليه أن يصمد بالدين. ويقال لنا إنه لا ينبغي علينا أن نشرع أبعد من هذا للحصول علي معرفة عن أي محتوى إلهي.

(٣) وعلى أي حال إذا نحن استخرجنا ما هو مغروس في مبدأ المعرفة المباشرة أي ما يتأكد مباشرة فيه فإننا نجد أنه هذا بالضبط: إن (الله) يجري الحديث عنه في علاقة بالوعي على نحو يجعل هذه العلاقة شيئاً غير منفصل أو بكلمات أخري هي أننا يجب بالضرورة أن نتأملهما (معاً). وهذا يتضمن في المقام الأول التفرقة الجوهرية التي يحتويها تصور الدين، فمن

جهة يوجد الوعي الذاتي ومن جهة أخري يجري إدراك (الله) علي أنه (موضوع) في (نفسه) أو ضمنياً. وعلي أي حال في الوقت نفسه يتقرر أنه توجد علاقة جوهرية بين الإثنين، وهذه العلاقة التي لا تنفض للدين هي النقطة الحقيقية وليست الفحاوى التي يمكن للمرء أن تتكون فيما يتعلق (بالله).

إن ما هو محتوي حقاً في هذا الوضع وما يشكل حقاً كيانه الحقيقي هو (الفكرة) الفلسفية نفسها ولكن وحسب علي أساس أن هذه (الفكرة) محددة بالمعرفة المباشرة داخل حدود تلغيها الفلسفة، والتي بها يجري عرضها في أحاديتها وعدم حقيقتها. وعلي هذا فإن (الله) وفق التصور الفلسفي هو (الروح)، إنه عيني، وإذا نحن تساءلنا بدقة أكبر عن ماهية (الروح) فإننا نجد أن كل العقيدة الدينية تتألف من تطور التصور الأساسي (للروح). وعلي أي حال بالنسبة للآن الحالي قد يكفي أن نقول إن (الروح) هي (الروح) ويليست ذاتي - إن طبيعتها هي (أن تكون للروح). إن (الروح) هي (الروح) وليست وحسب - إذا ما جرئ ملاحظتها - في شكل عرضي خارجي. بل بالعكس، إن (الروح) لا تكون روحا إلا فقط عندما تكون (للروح)، وهذا ما يشكل تصور أو فحوي (الروح) لا الموت الله أله أن إذا ما عبرنا عن المسألة بطريقة أكثر لاهوتية فإن (الله) هو في ماهية (الروح) علي نحو ما هو (هو) متجلً في كنيسته. ولقد قيل إن العالم، الكون المادي، يجب أن يكون له شهود وأنه يجب أن يكون للروح أو العقل، وعلى هذا إذن فإن (الله) يجب أن يكون (للروح)).

وبالتالي لا نستطيع أن نتصور المسئلة بطريقة أحادية الجانب ونعد الموضوع مجرد انطباقه علي تناهيه، علي حياته العرضية، ولكن أيضاً علي أساس أن له موضوعاً مطلقاً لا متناهياً باعتباره محتواه. وذلك لأنه إذا ما جري النظر في (الموضوع) بذاته فإنه يُعد داخل حدود المعرفة المتناهية، المعرفة التي تخص المتناهي. ومن جهة أخري نذكر أن (الله) بالطريقة مثلها لا يجب أن يعد (لنفسه) لأن الإنسان وحده يعرف (الله) في علاقة بالوعي، ومن ثم فإن وحدة وعدم انفصاله المحددين الإثنين - معرفة الله والوعي الذاتي - يفترضان حتي ما يجري التعبير عنه في الهوية، وهذه الهوية الرهيبة محتواه فيه.

وكأمر واقع فإننا نجد - هكذا - التصور الأساسي الذي يخص الفلسفة موجوداً من قبل علي أنه عنصر كلي في الفكر المثقف للعصر الراهن. وهنا يتضح أيضاً أن الفلسفة لا تستطيع أن تقوم فوق عصرها كما لو كانت شيئاً مختلفاً اختلافاً كلياً عن الطابع العام للعصر، ولكنها (روح واحدة) تحيط بكلا العالم الواقعي والفكر الفلسفي، وهذا الأخير هو وحده الإستيعاب الذاتي الحق لما هو حقيقي. أو بكلمات أخري إنه حركة عليها يولد كلا العصر وفلسفته والفرق قائم فحسب في أن طابع العصر لا يزال يطرح نفسه علي أنه شئ عرضي وليس مبرراً عقلياً ويمكن هكذا حتي أن يقوم في موقف عدائي غير متصالح تجاه المحتوي الماهوي الحق، بينما الفلسفة هي تبرير للمبادئ وهي في الوقت نفسه الحاملة الكلية للسلام والكلية والتصالح الكلي. وكما أن الاصلاح الذي منحه لوثر حمل الإيمان ثانية إلي العصور الأولية. وعلي أي حال المعرفة المباشرة قد أرجع المعرفة المسيحية إلي العناصر الأولية. وعلي أي حال المانشة هي التي تدرك هذا المبدأ عينه للمعرفة المباشرة علي أنها تعرض المحتوي، وعلى هذا تحملها إلى الأمام إلى توسعها الحق داخل ذاتها.

إن الحاجة إلي المعني الحق الذي يحدد الحجج المقدمة ضد الفلسفة لا تعرف أي قود. والآراء عينها التي يفرضها أولئك الذين يأخذون بها التقاتل ضد الفلسفة وأن تكون في أحد تطاحن لها، فوق فحص محتواها تعرض اتفاقاً ماهوياً مع ذلك الذي تتصارع معه. وهكذا نجد أن نتيجة دراسة الفلسفة هي أن جدران الانفصال هذه المفروض فيها أنها تقوم بفصل مطلق تصبح شفافة، وأننا عندما نتجه إلي ضد الأشياء فإننا نجد أنه يوجد هناك توافق حيث كان الاعتقاد بأنه يوجد هناك أكبر تعارض.



(کب) مسائع ؤولية



قبل أن شرع في تناول موضوعنا نفسه يبدو أنه لابد من حل مسائل أولية عديدة أو بالأحري ترتيب تقصيي هذه المسائل بهدف إظهار أن إمكانية مثل هذا التناول للموضوع والوصول إلي معرفة عقلانية للدين يتم بالإعتماد علي نتيجة هذا التقصي. ويبدو أنه من الضروري ضرورية مطلقة أن نبحث هذه المسائل ونصل إلي جواب عن هذه التساؤلات لسبب هو أن هذه المسائل والتساؤلات قد شغلت علي نصو خاص جداً اهتمام الناس المفكرين في عصرنا، في كلا الإرتباط الفلسفي والشعبي ولأن عليها أن تتناول المبادئ التي عليها تتسس الآراء السائدة المتعلقة بالمحتوي الديني والعنصر الجوهري في الدين وكذلك أيضاً بالنسبة لمعرفته. فإذا نحن حذفنا هذا التقصي فسيكون من الضروري علي الأقل أن يكون لنا الحق في القيام بهذا نظراً لأن العنصر الماهوي لأي تقص من هذا النوع متضمن في علم الفلسفة ذاته، وكل تلك المسائل لا تجد حلها إلا في هذا العلم وحده.

لهذا علينا هنا أن نقتصر علي النظر في العقبات التي تصنعها الثقافة والرأي في العصر علي نحو ما هي قائمة في طريق ممارستنا الحقة للوصل إلى استيعاب عقلى للدين.

(١) في المقام الأول ليس الدين بصفة عامة هو المطروح أمامنا، بل المطروح هو الدين (الوضعي) وبالنسبة لهذا فهنا إقرار بأنه هبة من (الله) حيث أنه يقوم علي سلطة أعلي من السلطة الإنسانية، ومن ثم يبدو أنه خارج نطاق العقل الإنساني وأنه يرتفع فوقه. والعقبة الكاملة الأولي في هذا السياق هي أنه يجب أن يطلب من قبل الشروع في التقصي أبعد أن نتناول حقيقة ومعتقد دين مفروض فيه أنه بمعزل عن مجال العقل الإنساني. إن المعرفة العقلانية أو الفلسفية تتأتي، وعلي أي حال يجب أن تتأتي بالضرورة في علاقة مع الدين الوضعي. لقد قيل في الحقيقة ولا يزال يقال إن الدين الوضعي هو دين (لذاته) أو يقوم علي قاعدته هو. إننا لا نتساءل عن معتقداته، إننا نحترمها، ونقدرها، ومن الجانب الأخر يقوم العقل، التفكير، الذي يسعي إلي استيعاب موضوعه علي نحو عقلاني. وهذان الأمران مفروض ألا يدخلا في علاقة، ليس علي العقل أن يتدخل في هذه المعتقدات. في السابق كان هناك

تخيل أن حرية البحث الفلسفي يمكن أن تجرى مراعاتها بهذه الطريقة. لقد قيل حينذاك إنها شئ في ذاته وهي لا تسبب أي ضرر الدين الوضعي، زيادة على ذلك فإن نتائجها هي أيضاً ثانوية بالنسبة لتعاليم الديانة الوضعية. وعلى أى حال فنحن لا نريد أن نضع البحث الراهن على هذا المستوى. إنها فكرة زائفة تلك التي ترى أن هذين الأمرين: الإيمان والبحث الفلسفي الحريمكن أن يتعايشا جنباً إلى جنب. لا يوجد أساس للتمسك بأن الإيمان في المحتوى أو العنصر الماهوى للديانة الوضعية يمكن أن يستمر في الوجود إذا كان العقل قد أقنع نفسه بالعكس. لهذا فإن (الكنيسة) باستمرار وبحق رفضت أن تسمح للعقل أن يقف في تعارض مع الإيمان ومع هذا يوضع تحت إمرتها. والروح الإنسانية في صميم طبيعتها ليست شيئاً منقسماً حتى أنه يوجد عنصران متناقضان يمكن أن يتعايشا معا. فإذا كان النزاع قد نشأ بين الاستبصار العقلى والدين ولم يمكن التغلب عليه في المعرفة فإنه يفضى إلى اليأس الذي يترسخ بدءاً من التصالح والتوفيق. وهذا اليأس هو تصالح يتم بطريقة أحادية الجانب. إن هناك جانباً تتم الإطاحة به والجانب الآخر وحده هو الذي يترسخ، لكن الإنسان لا يستطيع أن يكتسب سلاماً حقيقياً بهذه الطريقة، والبديل الوحيد بالنسبة للروح المنقسمة هو أن ترفض مطالب العقل وتحاول أن تعود إلى الشعور الديني، وعلى أي حال فإن الروح بالنسبة لهذا لا يمكن أن تنال هذا إلا بإيقاع عنيف على نفسها، لأن الاستقلال عن الوعى يتطلب إشباعاً، ولا يمكن تنحيته بالقوة، وإنكار الفكر المستقل ليس في إمكانية العقل السليم. إن الشعور الديني يصبح في حالة حنين للنفاق ويستبقى لحظة عدم الرضاء. والبديل الآخر له موقف أحادي بالنسبة لعدم الاكتراث بالدين وهو إما أن يُترك دون تساؤل وهو يُترك بمعزل أو يُهاجم بشدة ويُعارض بقوة. هذا هو المسار الذي تتبعه الأرواح الضحلة.

هذه إذن المسألة الأصلية الأولى وبفضلها يتوجب على الإنسان أن يشغل نفسه بعقائد الدين لكى يبرهن عليها.

(٢) وفي المجال السابق الإشارة إليه لا يُذكر إلا أن العقل لا يستطيع أن يستوعب حقيقة طبيعة (الله). وإمكانية استيعاب الحقائق الأخري لا يُنكر عليه هذا، إن الحقيقة الأعلى القصوي وحدها هي التي يقال أنها تتجاوز معرفة

العقل، وعلي أي حال استناداً إلي موقف آخر ينكر علي العقل تماماً معرفة المحقيقة علي الإطلاق. ويجري التأكيد علي أن المعرفة الفلسفية عندما تتناول (الروح) في ماهيتها الحقة في ذاتها ولذاتها مع الحياة واللامتناهي لا تطرح إلا أخطاء وأن علي العقل أن يستبعد كل مطلب بالتقاط أي شئ مما هو لا متناه بطريقة يقينية. إن اللامتناهي يلحقه الدمار من الفكر وهو ينحط إلي مستوي المتناهي. هذه النتيجة ـ بالنسبة للعقل ـ ، هذا النفي للعقل يقال حتي إنه نتيجة المعرفة العقلانية نفسيها. ومن ثم يكون من الضروري أولاً فحص العقل ذاته لكي يمكن الوصول إلي يقين ما إذا كانت إمكانية معرفة (الله) وبالتالي إمكانية فلسفة الدين متجذرة فيه.

(٣) يترتب على هذا أن معرفة (الله) لا يجب وضعها في العقل الذي يسعى إلى فهم موضوعه، ولكن الوعى (بالله) لا يصدر إلا (من الشعور)، وإن علاقة الإنسان (بالله) تكمن داخل نطاق الشعور وحده، ولا يجب حملها إلى الفكر. فإذا جرى استبعاد (الله) من نطاق التأمل العقلى أو الإستبصار، من الذاتية الجوهرية الصورية، فإنه لا يتبقى شبئ في الحقيقة سوى أن نغزو (إلى الله) مجال الذاتية الوضعية الخاصة بالشعور، وفي هذه الحالة قد تصلح كموضوع فنعجب: هل الموضوعية منسوبة إلى (الله) أصلاً ؟! وفي هذا المجال نجد الآراء المادية أو أي اسم آخر مهما نختاره للإشارة إليها سواء كانت تجريبية أو تاريخية أو طبيعية تكون على الأقل أكثر اتساقاً حيث أنها تأخذ (الروح) و (الفكر) على أنهما شيئان ماديان وتتخيل أن أصحاب هذا الرأى قدتتبعوا المادة إلى الإحساسات بل حتى إنهم يأخذون (الله) على أنه نتاج الشعور، وينكرون (عليه) الموضوعية. والنتيجة - في هذه الحالة - هي الإلحاد. إن (الله) سيكون - هكذا - نتاجاً تاريخياً للضعف أو الخوف أو الفرح أو الآمال الهامة أو الجشع وشهوة القوة. إن ماله جذور فحسب في مشاعري هو فقط بالنسبة لي، إنه ملكي، ولكنه ليس ملكه هو، إنه بلا وجود مستقل في ذاته ولذاته. ولهذا يبدو ضرورياً - قبل أن نواصل إلى مدي أبعد - أن نبرز أن (الله) ليس مغروساً في مجرد الشعور، إنه ليس مجرد إلهي (أنا). ولهذا فإن الميتافيزيقا الأكثر قدماً قد أظهرت دائماً وقبل كل شيئ أن هناك (الله) وليس مجرد أن هناك شعوراً (بالله). ومن ثم فإن فلسفة الدين تجد أيضاً المطلب الملقى على عاتقها هو البرهنة على (الله).

وقد يبدو الأمر كما لو أن العلوم الأخري لها ميزة علي الفلسفة طالما أن مادتها معترف بها من قبل وهي معفاة من ضرورة البرهنة علي وجود هذه المادة. فبالنسبة للحساب هناك حقيقة الأعداد، وبالنسبة للهندسة هناك حقيقة المساحة، وبالنسبة للطب هناك حقيقة الأجسام الإنسانية والأمراض وهذا معترف به منذ البداية الأولي وليس مطلوباً من العلوم البرهنة علي سبيل المثال - أن المكان والأجسام والأمراض موجودة. وعلي أي حال فإن الفلسفة تبدو وكأنها تعمل في ظل عائق هو أنها مضطرة قبل أن تشرع في عملها أن تضمن وجوداً لموضوعاتها، فإذا وهبت - دون تحد - أن هناك عالماً (موجوداً) إلا أنه بمجرد أن تنطلق الفلسفة لافتراض حقيقة اللا مادي بصفة عامة، العمل. إن الموضوع الذي تنشغل به الفلسفة ليس علي أي حال مما له طابع علي أنه مجرد إفتراضي وليس يعد علي هذا النحو. فإذا كان الأمر هكذا فإن الفلسفة وخاصة فلسفة الدين سيكون عليها في المقام الأول أن يتبرهن علي موضوعها لذاتها. عليها أن توجه جهودها تجاه إظهار أن من الضروري قبل أن توجد أن تبرهن علي أنها موجودة، عليها قبل وجودها أن تبرهن علي وجودها.

هذه إذن هي المسألة الأولية التي قد حُلَّتُ من قبل، وهي في حلها تكمن الإمكانية الخالصة لفلسفة الدين. وذلك لأن مثل هذه الوجهات من النظر إن كانت صادقة إذا فإن فلسفة الدين ستكون مستحيلة استحالة مطلقة، نظراً لأنه لكي تجري البرهنة علي إمكانيتها فإن هذه العقبات يجب في المقام الأول إزالتها. وهكذا يبدو الأمر لأول وهلة. ومع هذا فإننا نترك هذا جانباً، والسبب الذي يدفعنا إلي هذا ـ طالما أن النقاط الأساسية مهمة بالأمر ـ أنه سيتم شرح الأمر بإيجاز حتى يمكن مواجهة الصعوبة.

إن المطلب الأول هو أن العقل، ملكة المعرفة، يجب فحصه أولاً قبل أن نقدم إلي المعرفة. وهكذا نجد أن المعرفة يجري تصورها كما لو كانت مما يحدث تحصيله عن طريق أداة، وبها يمكن الإمساك بالحقيقة. وعلي أي حال عندما نتفحص الأمر أكثر فإن المطلب الرامي إلي أن هذه الأداة يجب أن تكون معروفة هي أداة فجّة. وإن نقد ملكة المعرفة لهو وضع وارد في الفلسفة

الكانتية وهو نقد عام في العصر الراهن، وفي لاهوت اليوم. لقد جري الاعتقاد بأنه كان اكتشافاً عظيماً، ولكن كما يحدث في الغالب في العالم ثبت أن هذا الاعتقاد هو خداع للذات. فالأمر هو قضية عامة أنه عندما يكون لدي الناس فحوي يعدونها فحوي بارعة فبالارتباط به يظهرون أنفسهم علي نحو أكثر غباء ويتألف رضاؤهم في أنهم وجدوا مخرجاً رائعاً لحمقهم وجلهلهم. وفي الحقيقة هم مستنفدون في إيجاد مثل هذه المخارج عندما تكون المسألة الحفاظ علي ضمير ممتاز في وجه تراخيهم وأن يعزو للخارج من المسألة برمتها.

ويجب اختبارالعقل، ولكن كيف ؟ يجب اختباره عقلانيا، يجب أن يُعرف، وعلي أي حال فهذا لا يكون ممكنا إلا فقط عن طريق التفكير العقلاني، إنه يستحيل بأي طريقة أخري، وبالتالي فهو مطلب يُطرح مما يلغي ذاته. فإذا لم يكن علينا أن نبدأ التأمل الفلسفي بدون إحراز معرفة بالعقل عقلانيا فإنه لن تكون هناك أي بداية علي الإطلاق، فلكي نحصل علي معرفة بأي شئ بالمعني الفلسفي يجب أن نستوعبه عقلانيا، ويبدو أن علينا أن نكف عن محاولة هذا نظراً لأن الشئ عينه الذي علينا أن نفعله قبل كل شئ هو أن نعرف العقل. وهذا هو عين المطلب الذي طرحه جاكسون الذي لن يتوجه إلى الماء إلا بعد أن يستطيع السباحة. إن من المستحيل القيام بأي فحص أولي للنشاط العقلاني بدون أن نكون عقلانين.

هنا، في فلسفة الدين، نجد - علي وجه الخصوص علي نحو أكبر - أن (الله)، العقل في الحقيقة، هو الموضوع، لأن (الله) من الناحية الجوهرية هو العقلانية والتي هي (كروح) في ذاتها ولذاتها. والآن ونحن نتأمل فلسفياً في العقل، فإننا نبحث المعرفة ونحن نفعل هذا بطريقة وحيدة كما لو كانت تتضمن أننا لا نفترض أننا نريد استكمال هذا الفحص من قبل خارج الموضوع، إن الأمر بالعكس، فمعرفة العقل هي بالضبط الموضوع الذي نحن مهتمون به. إن الماهية الخاصة (للروح) هي أن تكون (للروح). وهذه هي بالضبط ماهية (الروح)، وهذا يتضمن بالتالي أن (الروح) المتناهية قد طُرحت. وعلاقة (الروح) المتناهية، علاقة العقل المتناهي بما هو إلهي يصدر من نفسه داخل فلسفة الدين ذاتها، ويجب تناولها هناك، وفي الحقيقة في كل موضع حيث فلسفة الدين ذاتها، ويجب تناولها هناك، وفي الحقيقة في كل موضع حيث

تصدر أصلاً أولاً وهذا هو ما يشكل الاختلاف بين العلم والتخمينات عن العلم، إن التخمينات عرضية، وعلي أي حال طالما أنها أفكار مرتبطة بالمادة ذاتها فيجب أن تكون متضمنة في تناولها وهي فحسب في هذه الحالة لا تعود مجرد فقاعات فكرة تتكون بالصدفة.

و(الروح) وهي تجعل من ذاتها موضوعاً تعطي نفسها من الناحية الماهوية شكل (المظهر) أو (التجلي) كشئ يتأتي بشكل أعلي إلي (الروح) المتناهية، واستناداً إلي هذا أساساً تصل الروح المتناهية إلي دين وضعي. إن (الروح) تصبح لذاتها أو تصبح فعلية في شكل عرض ذهني، أو فكرة، في شكل (الآخر) ولهذا الآخر الذي تكون له يطرح الدين كشئ وضعي. وهكذا أيضاً توجد مغروسة في الدين تلك الخاصية للعقل التي بفضلها تتضمن المعرفة، بفضلها تكون نشاطاً للفهم وللفكر. وهذه النظرة للمعرفة متضمنة في الدين وهكذا أيضاً نظرة الشعور. إن الشعور هو العنصر الذاتي، إنه ذلك الذي ينتمي إلي باعتباري هذا الفرد، والذي يسببه أنني أروق في عين نفسي. إن نظرة الشعور أيضاً طالما أن (الله) يعطي (لنفسه) هذا التفرد الأقصي باعتباره (هذا الواحد الأحد)، الواحد الذي يشعر، هذه النظرة من جانب الشعور لها مكانها في تطور تصور الدين لأن هذا الشعور فيه علاقة روحية، اله نزعة روحية فيه. والتعريف أيضاً بأن (الله) (موجود) هو تعريف من الناحية الجوهرية مطوي في النظر إلى الدين.

وعلي أي حال فإن الدين إذا ما تكلمنا بشكل عام هو المجال الأقصي والأعلى للوعي الإنساني سواء كان رأياً أو إرادة أو معرفة عادية أو معرفة فلسفية. إنه النتيجة المطلقة ـ إنه النطاق الذي يعبره الإنسان كما يعبر مجال الحقيقة المطلقة.

وبتعقل هذا الطابع الكلي للدين يجب على الوعي - وهو في هذا المجال - أن يكون قد رفع من قبل نفسه فوق كل ما هو متناه - فوق الوجود المتناهي، فوق الظروف، فوق الغايات، فوق الاهتمامات، وكذلك فوق الأفكار المتناهية، فوق العلاقات المتناهية من كل نوع. فإذا كنا بالفعل في داخل مجال الدين فإن من الضروري أن نُنحي كل هذه المشغوليات جانباً.

ومع هذا حتى بالنسبة للوعي العادي فإن الدين هو فعل الارتفاع فوق المتناهي، ويحدث عادة عندما تكون الفلسفة بصفة عامة وخاصة الفلسفة التي تتناول (الله)، تتناول الدين، يحدث هجوم تأييداً للنظرة الإشكالية. وإن الأفكار المتناهية والعلاقات التي تنتمي إلي التحديد والمقولات وأشكال المتناهي تبرز عدم الاهتمام بهذه الخاصية الأساسية. ومثل هذه الأشكال للمتناهي تعد نقط انطلاق منها لمعارضة الفلسفة وخاصة الفلسفة القصوي، فلسفة الدين.

ونحن لن نفعل شيئاً سوى أن نمس فقط وبإيجاز هذا الموضوع. إن مباشرة المعرفة - واقعة الوعى - هي على سبيل المثال مثل الشكل المتناهي، وكذلك المقولات المتناهية هي نقيض المتناهي واللامتناهي، نقيض الذات والموضوع. ولكن هذه النقائض، المتناهى (أو) اللامتناهى، الذات (أو) الموضوع، أشكال تجريدية لا مكان لها في مثل هذا المحتوى المطلق الفني العيني والذي هو الدين. ففي (الروح)، في النفس - تلك الأشكال التي لها شأن بالدين - هناك صفات أخرى تماماً ماثلة غير التناهى وما إلى ذلك، وعلى هذه الصفات يتأسس كل ما هو ماهوى في الدين. هذه الأشكال في الحقيقة يجب استخدامها لأنها لحظات من العلاقة الماهوية التي تكمن في أساس الدين، ولكن مما له أهمية أولية هو أن طبيعتها قد جرى بحثها وجرى تبينها منذ فترة طويلة. إن هذه المعرفة المنطقية التي تأتى أولاً يجب أن تكون وراعنا عندما يتوجب علينا أن نتناول الدين علمياً، مثل هذه المقولات لابد أنه قد جرى تناولها من قبل لكن الشيئ المعتاد هو استخدام هذه المقولات كأسلحة ضد (الفحوى)، ضد (الفكرة العادية)، ضد المعرفة العقلانية. إن هذه المقولات قد استخدمت تماماً بدون نقد، بطريقة غير فنية تماماً، كما لو كان كتاب كانت «نقد العقل الخاص» لم يوجد والذي على أقل نحو قد هاجم هذه الأشكال، وبعد طريقته توصل إلى نتيجة مفادها هي أن في الظواهر فقط هي التي يمكن معرفتها عن طريق تلك المقولات. وعلى أي حال ففي الدين ليس شغلنا مع الظواهر، بل مع المحتوى المطلق. لكن أولئك الذين يستخدمون هذا النوع الجدالي للعقل يبدو أنهم يعتقدون أن الفلاسفة الكانتيين قد وُجدوا لا لشيئ سوى لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستخدام غير الخجول لتلك المقولات.

وإنه ممّا موضع له هنا بتاتاً، إنه في الحقيقة من المحال دفع هذه المقولات إلى الأمام ـ مثل: المباشرة، واقعة الوعي، في (تعارض) مع الفلسفة، وملاقاة الفلسفة بجواب هو أن المتناهي مختلف عن اللامتناهي، والموضوع مختلف عن الذات، كما لو كان هناك أي إنسان، أي فيلسوف مهما يكن لم يعرف هذا أو لا يزال عليه أن يتعلم مثل هذه الترهات. ومع هذا فإن الناس لا يخجلون من أن يحتفلوا منتصرين ببراعة هذا النوع كما لو كانوا قد طرحوا اكتشافاً جديداً.

وسوف نلاحظ هنا وحسب أن هذه الخصائص مثل المتناهي واللامتناهي، الذات والموضوع ـ وهذا ما يشكل دائماً أساس تلك المعرفة عينها وغيره من الأقوال ـ مختلفة اختلافاً لا شك فيه لكنها في الوقت نفسه غير منفصلة أيضاً. وإن لدينا مثالاً علي هذا في الفيرياء، في القطبين الشمالي والجنوبي في المغناطيس. يقال في الأغلب «تلك الخصائص مختلفة اختلاف السماء عن الأرض. هذا صحيح تماماً، إنهما مختلفان اختلافا بينا. ولكن ـ كما افترضنا من قبل بالمثل المذكور فإنهما غير منفصلين. إن الأرض لا يمكن أن تتضح بدون السماء (والعكس بالعكس).

ويصعب الدخول في مناقشة مع هؤلاء الذين يشنون حرباً علي فلسفة الدين ويعتقدون أنهم قد انتصروا فيها، فهم يقولون لنا صراحة إن المباشرة فوق كل شئ «شئ مختلف تماماً عن التوسط»، وفي الوقت نفسه يظهرون جهالاً مطبقاً ورغبة كاملة في التعرف علي الأشكال والمقولات التي يشنون بها هجماتهم ويصدرون بها حكماً نهائياً علي الفلسفة. إنهم يصدرون تأكيداتهم بشكل خال من الفنية تماماً دون أن تكون لديهم فكرة عن هذه الموضوعات أو يولدون بملاحظة شاملة عن الطبيعة الخارجية والتجربة الباطنية لوعيهم لعقولهم - والطريقة التي تطرح بها هذه الصفات نفسها هناك. إن الواقع بالنسبة لهم ليس شيئاً ماثلاً، بل هو شئ غريب ومجهول. واللغة العدائية التي يوجهونها ضد الفلسفة هي - لهذا - مجرد طنطنة مدرسية - لغو مدارس توقع نفسها في شرط المقولات الجوفاء غير الجوهرية، بينما نحن في الفلسفة لسنا فيما يُسمي (مدرسة) بل في عالم الواقع، وفي ثراء صفاته لا نجد نيرا نكون مقيدين في ظله، بل نجد فيها الصركة الصرة. وحينئذ فإن أولئك

الذين يهاجمون الفلسفة وينتقضونها هم ـ استناداً لأسلوبهم في التفكير ـ عاجزون حتى عن التقاط قضية فلسفية واحدة، وبالرغم من أنهم قد يكررون كلماتها فإنهم يعطونها معنى خاطئاً، لأنهم لم يلتقطوا تناهيها، بل طرحوا أحوالهم المتناهية فيها. ومن ثم فإن الفلسفة لا تكل - هكذا نقول - وهي تضع على كاهلها الجهد الكبير الخاص بالبحث الحريص لما يقوله خصومها. وفي الحقيقة هذه هي ضروريتها بالطبع، فهي في اتفاق مع تصورها، وهي تستطيع وحسب أن تشيع الدافع الباطني لفحواها أو تصورها بالحصول على معرفة لكلا نفسها وما يعارضها، ولكن ينبغى أن تكون قادرة على أن تتوقع كجزاء أن المعارضة يجب الآن ـ عن طريق الخدمة المتبادلة ـ أن تقلص عداوتها وتستوعب بهدوء طبيعتها الماهوية. ولكن ذلك ليس هو على وجه اليقين النتيجة في هذه القضية، والشهامة التي ترغب في الإدراك بطريقة ودودة للخصيم، والذي يراكم فحم النار على رأسه لا يساعد الفلسفة أدنى مساعدة، ذلك لأن الخصم لا يظل ساكناً، بل يصر على هجماته. وعلى أي حال عندما ندرك (نحن) أن التناقض يتبدد كما لو كان شبحاً وينحل في الضباب فإننا في الوقت نفسه فقط نسترجع لأنفسنا وللفكر الفلسفي ما هو مناسب، ولن نسعى إلى حمل نقطتنا ضد الآخر. وفي الحقيقة إن امتناع ذلك (الآخر)، وممارسة هذا التأثير الشخصى عليه أمور مستحيلة، لأنه يظل متمسكاً بمقولاته المحدودة.

إن (الروح) المفكرة يجب أن تتجاوز كل هذه الأشكال من (التأمل)، عليها أن تعرف طبيعة هذه الأشكال، عليها أن تعرف العلاقة الحقة المتضمنة منها، تعرف العلاقة اللامتناهية، أي تعرف ذلك فيه يولي تناهيها. ومن ثم فسوف يتضح أيضاً أن المعرفة المباشرة قبل المعرفة بالتوسط هي تماماً أحادية الجانب. إن ما هو حقيقي هو وحدتها، معرفة مباشرة هي بالمثل معرفة بالتوسط، شئ يجري التوسط فيه. وهو بسيط في ذاته والذي هو إشارة مباشرة لذاته. وطالما تم استبعاد الأحادية الجانب عن طريق مثل هذا المركب فإنه شرط اللاتناهي. هنا توجد الوحدة حيث أن اختلاف تلك الخصائص يكون قد استبعد وولي وجري إلغاؤه وإبطاله، بينما في الوقت نفسه تكون الخصائص قد جرى الاحتفاظ بها مثالياً لها مصير أعلى فتفيد كدافع

## محاضرات فلسفة الدين

للحيوية، كمحرك، كحركة، كعدم استقرار ما هو روحي بقدر ما هو عدم استقرار للحياة الطبيعية.

ولما كان الأمر مرتبطاً بالدين، مرتبطاً بما هو أسمي وأقصى، حتى ننشغل بالبحث التالي فإنه علينا الآن أن نكون في وضع يفترض أن عقم هذه العلاقات قد جري التغلب عليه منذ أمد بعيد. ولكن في الوقت نفسه، لما كنا لا نبدأ من البداية الخالصة للعلم، ولكن ننظر في الدين في ذاته فإن الاهتمام يجب أن يكون أيضاً عندما نتناوله بعلاقات الفهم وهي تتأتي أساساً في ظل النظر فيما يتعلق بها.

وبالإشارة إلي البحث التالي ذاته سوف نشرع الآن في تقديم مسح عام، تقديم موجز أو تقسيم لعلمنا. (ج) تقسیم (لموضوح



لا يمكن أن يوجد سوي منهج واحد في كل العلم نظرا لأن المنهج هو (الفحوى) المتكشفة لذاتها ولا شئ آخر، وهذا الآخر ليس إلا منهجاً واحداً.

ولهذا واستناداً إلي لحظات (الفحوي) فإن عرض الدين وتطوره سيتم تقديمه في ثلاثة أجزاء. في المقام الأول فإن الفحوي أو تصور الدين سيتم النظر فيه في مظهره الكلي، وبانياً في شكله الجزئي الخاص علي أنه الفحوي التي تقسم نفسها وتمايز نفسها أي تحت مظهر الحكم (۱) لتحديد الاختلاف والتناهي، وبالثا سوف ننظر في الفحوي التي تغلق علي نفسها ذاتها، القياس، أو عودة الفحوي إلي ذاتها من الجزئية التي لا تكون مكافئة لذاتها القياس، أو عودة الفحوي إلي ذاتها من الجزئية التي لا تكون مكافئة لذاتها الخالدة الخالصة (للروح) ذاتها، وبدون هذه الحركة ستكون شيئاً ميتاً. إن من الطبيعة الماهوية (للروح) أن تملك ذاتها كموضوع ثم تبرز تجلياتها. ولكن (الروح) هنا عليها أن تبدأ في علاقة بالموضوعية وفي هذه العلاقة هي شئ متناه. والمرحلة الثالثة يتم الوصول إليها عندما تكون موضوعاً لذاتها علي نحو أنها تصالح نفسها مع نفسها في الموضوع، تكون (مع ذاتها)، وبهذا تحصل علي حريتها. لأن الحرية تعني أن تكون (الروح) محتواه في ذاتها، أو في بيئتها مع نفسها.

لكن هذا الإيقاع حيث علمنا ككل والتطور الكلي للفحوي يتحرك ليعاود الظهور في كل من المراحل الثلاث النوعية، لأن كل مرحلة من هذه المراحل هي كلية بالإمكانية في تحددها، إلي أن تتضح هذه الكلية على أنها كلية في اللحظة النهائية. لهذا عندما تظهر أولاً في شكل كلية، ثم في شكل جزئية ثم أخيراً في شكل تفردية، أو عندما تكون حركة علمنا ككل قد أصبحت فيه (الفحوي) حكماً وتنقل ذاتها في القياس، في كل مجال من هذه الحركة التطورية لنفس اللحظات سوف تظهر ذاتها. إلا أن الأمر في المحل الأول هو أن يتجمع هذا داخل طابع محدد للكلية وفي المجال الثاني داخل مجال

<sup>(</sup>١) أي فصل الموضوع عن المحمول.

## محاضرات فلسفة الدين

الجزئية حيث تعرض اللحظات وهي مستقلة، وفقط عندما تصل إلي مجال الجزئية تعود إلى القياس الحقيقي حيث توسط ذاتها في كلية التحديدات.

إذن علي هذا النحو يكون تقسيم الموضوع الذي يعرض الحركة والطبيعة والفعل الخاص (بالروح) ذاتها والتي نحن بالنسبة لها - إذا جاز لنا القول لسنا سوي مشاهدين. إنها ضرورة من جراء (الفحوي)، وعلي أي حال فإن علي ضرورة التقدم أن تقدم وتشرح وتبرهن علي ذاتها في التطور نفسه. والتقسيم والأجزاء المتباينة والمحتوي الذي سوف نشير إليه الآن علي نحو أكثر تحددا هو لهذا - بكل بساطة - محتوى تاريخي.

(\)

ولفعوي ولعامة أو تقور ولرين



إن ما يتأتي أولاً هو الفحوي في جانبها الكلي، وما يتأتي في المرتبة الثانية هو تحددية الفحوي، الفحوي في أشكالها المحددة، وهذان الأمران متحدان علي نحو لا يتحلل مع الفحوي ذاتها؛ وفي الحالة الفلسفية للتناول ليست القضية هي أن الكلي، الفحوي، توضع في المقدمة لتنال التكريم كما هو الحادث بالفعل. هناك أفكار في الحقيقة أو تصورات (الحق) و(الطبيعة) وهي تحديدات عامة وتحتل مكاناً بارزاً. وحتي يمكن قول الحق هناك مكان الشك. وعلي أي حال إن هذه الأمور يجري تناولها بجدية ومن ثم نشعر بأن هذه الأمور ليست هي التي لها أهمية، بل المحتوي الجزئي نفسه، الموضوعات الجزئية. إن ما في هذه الرابطة مما يسمي الفحوي لا يعود له تأثير أبعد علي هذا المحتوي فيما عدا الإشارة بصفة عامة لما هو الأساس الذي عليه تقف في تناول هذه الموضوعات ونحن نمنع إدراج المحتوي عن أي مجال آخر. إن تلمتوي - علي سبيل المثال: المغناطيسية، الكهرباء - يرد للمادة ذاتها، يرد الفحوي إلي العنصر الشكلي. إن التصور أو الفحوي التي توضع في المقدمة (على سبيل المثال: الحق) يمكن - علي أي حال - فيما يتعلق بمثل هذه الحالة من نظر الموضوع أن تصبح مجرد اسم لمحتوي أكثر تجريداً أو أكثر تزعزعاً.

وبالنسبة للطريقة الفلسفية للنظر إلي الأشياء - أيضاً - تحتل الفحوي المقام الأول، ولكن الفحوي هنا هي المحتوي ذاته، المادة المطلقة، الجوهر، كما في حالة البذرة التي منها تنمو الشجرة كلها. إن كل التخصصات أو التحديدات محتواة في هذه، في الطبيعة الكلية للشجرة، في نوع النستخ أو السائل الساري في النبات الذي له طريقته التي بها تنمو الأغصان، ولكن في الحالة الروحية ولكن ليس في تكوين سابق حتي أن المجهر يمكن أن يكشف كل أغصانها، أوراقها مصغرة. ومن ثم فإن الفحوي تحتوي علي الطبيعة الكلية للشئ، والمعرفة ذاتها ليست شيئاً آخر غير تطور الفحوي، تطور ذلك الذي هو محتوي ضمنياً في الفحوي، ولم يظهر بعد إلي حيز الوجود، لم يتكشف بعد، لم يتبد وهكذا تبدأ فحوى الدين أو تصور الدين.



( أ) لفقة وفكسية



في الفحوي أو في تصور الدين فإن الكل الخالص - مرة أخرى - يحتل بالفعل المقام الأول، أي لحظة التفكير في كليتها الكاملة. ليس هذا أو ذاك يكون فكرا، بل إن (الفكر يفكر في ذاته). إن الشي هو (الكلي)، وهي كشي فعال هو (الفكر). والدين باعتباره الارتقاء إلى (الحق) هو افتراق عن الأشياء المتناهية الحسية. فإذا كان هذا مجرد تقدم إلى (آخر)، فإنه هو السيرورة التقدمية الزائفة (إلى ما لا نهاية)، وهو ذلك النوع من الحديث الذي يخرج من أسر الكماشة. وعلى أي حال فإن التفكير هو ارتفاع من المحدود إلى الكل المطلق، والدين لا يكون إلا من خالل الفكر وفي الفكر. و(الله) ليس هو الانفسال الأسمى، بل (الفكر) الأسمى. ورغم أنه (هو) ينزل إلى التصور الشعبي إلا أن محتوى هذا التصور ينتمي إلى عالم الفكر. والرأى الذي يقول إن الفكر جارح للدين ويكلمه وإنه كلما تخلينا عن الفكر أكثر ضمناً أكثر وضع الدين هو الخطأ الجنوني في عصرنا. وإن سوء الفهم هذا يصدر من تصور خاطئ أساسى للعلاقات الروحية الأسمى. وهكذا بالنسبة (للحق) فإن الإرادة الطيبة لذاتها (أو كدافع مستقل) يجرى اتخاذها كشئ يقوم متعارضا مع العقل ويعطى للناس ثقة أكبر للإرادة الطيبة كلما قل تفكيرهم. إن (الحق) والأخلاق - بالعكس - يقومان في شيئ واحد فقط ألا وهو إنني أنا كائن مفكر، أى في حقيقة أننى أنا لا أنظر إلى حريتي على أنها شخصيتي التجريبية التي تنتمى إلى على أنها هذا (الفردي) والتي فيها قد استعبد جاري عن طريق الخداع، بل أو عن طريق القوة، بالنظر إلى الحرية على أنها شئ له وجوده في ذاته ولذاته أو توجد حسب قدرها أي على أنها شي كلى.

فإذا قلنا الآن إن الدين له لحظة التفكير في كلية كاملة في ذاته وأن الكلي - غير المحدود هو (التفكير) المطلق الأعلي فإننا لا نكون بعد قد طرحنا التفرقة هنا بين التفكير الذاتي والتفكير الموضوعي. إن (الكلي) هو الموضوع ويجري التفكير فيه علي أنه خالص وبسيط، ولكن ليس بعد التفكير الذي يتطور ويتحدد في ذاته. إن كل الفروق لا تزال غائبة ولا توجد إلا بالقوة أو الإمكان. وفي أثير الفكر هذا كل ما هو محدد قد ولي، وكل شئ قد اختفي بينما في

## محاضرات فلسفة الدين

الوقت نفسه كل شئ متضمن فيه. ولكن هذا العنصر الخاص بالكلي لم يتخذ بعد تلك الأشكال الأكثر اتضاحاً. فمن هذا العنصر المتدفق السيّال وفي هذه الشفافية لا يوجد شئ بعد قد شكل نفسه في كيان مميز.

والآن، إن التقدم الأبعد قائم في هذا: إن هذا الكلي يحدد ذاته ولذاته، وهذا التحديد الذاتي يشكل تطور (الفكرة)، (الله). فإن (الفكرة) نفسها هي شكل (كلية) هي - إذا ما بدأنا القول - مادة التحدد والتقدم وهي تنكشف في الكيانات الإلهية ومع هذا فإن العنصر الثاني - الشكل - يُستبقي في (الفكرة) الإلهية، التي لا تزال في جوهريتها، وفي طابع الأبدية تستبقي في تفتح (الكلي).

## (۲) گفته رافحزئي أو مجال (الوختوان الم



لهذا فإن التجزؤ الذي لا يزال متبقياً في مجال (الكلي) عندما يُجلي بالفعل ذاته في الخارج على هذا النحو يشكل (الآخر) كضد لتطرف (الكلية) وهذا الآخر هو الذات في مباشرتها وهي مع احتياجاتها تُحدد بالآثام - في الواقع، في طابعها المؤقت التجريبي الكلي.

في الدين إنني أنا أكون نفسي (علاقة) الجانبين كما يتحددان. أنا الذي أفكر، أنا الذي هو ذلك الذي يرفع نفسى، أنا الذي هو (الكلي) الفعال، (الأنا)، الذات المباشرة كلها شئ واحد وهي عين هذه (الأنا) الواحدة. زيادة على ذلك، فإن (علاقة) هذين الجانبين اللذين هما متعارضان تعارضا حادا ـ الوعى المتناهي المطلق والوجود من جهة، توجد هذه العلاقة في الدين من أجلى (أنا). وأنا في التفكير أرقى نفسى وأترقى بها إلى (المطلق) فوق كل ما هو متناه، وأكون وعيا لا متناهيا، بينما أنا في الوقت نفسه وعي متناه، وفي الحقيقة أنا على هذا النحو وفقاً لطابعي التجريبي الكلي. وكلا الجانبين ـ وكذلك علاقتهما ـ يوجدان من أجل أنّ كلا الجانبين يبحث كل منهما عن الآخر، وكلاهما يهربان من بعضهما. وعلى سبيل المثال في حين من الجانبين أؤكد وعيى التجريبي المتناهي وأضع نفسي في تعارض مع اللاتناهي، وفي حين آخر أستبعد نفسى من نفسى وأدين نفسى وأعطى رجحانا للوعى اللامتناهي. والحد الأوسط لا يحتوي شيئاً آخر غير خصائص كلا الطرفين ـ إنهما ليسا أعمدة هرقل المتقابلة بحدة. إنني أكون، ولأننى (في ذاتي) و(لذاتي) فإن هذا الصراع وهذا التصالح يتخذان لهما مكاناً. في نفسى فإننى باعتبارى متناهياً أكون ضد أو في تعارض مع نفسى باعتباري متناهياً، وأنا كوعى متناه أقف ضد فكرى باعتباره لا متناهياً. إننى الشعور، إنني الإدراك الحسبي، إنني الفكرة بالمثل المشكلة من هذه الوحدة وهذا الصراع، وأنا ما يمسك معاً العناصر المتصارعة، والجهد يوجد في هذا الفعل الخاص بالإمساك معاً، ويمثل عمل القلب والنفس للحصول على سيطرة على هذا التعارض.

وهكذا أنا علاقة هذين الجانبين اللذين ليسا تحديدين مجردين، على أنهما «متناه ولا متناه». بل بالعكس، نجد أن كلا منهما هو نفسه كلية كل من

الطرفين هو نفسه (أنا)، أنا الذي يربطها، والإمساك معا، العلاقة التي تقوم بينهما هي نفسها هذا الذي كان في أن واحد في الصراع مع نفسه ويحمل ذاته إلي الوحدة في الصراع. أو إذا ما طرحنا الأمر بشكل مختلف: أنا الصراع، لأن الصراع هو هذا التطاحن، الذي ليس بالذي لا يعبأ بالاثنين كشيئين مختلفين، بل هو وجودهما المترابط. إنني لست (الأوحد) الذي يشترك في النزاع، بل إنني كلا المتصارعين وأنا النزاع نفسه. إنني النار والماء واللذان يتلامسان كل منهما مع الآخر، وأنا الصلة والوحدة لما يتطاير متباعداً، وهذه الرابطة نفسها هي هذه الثنائية، هي علاقة متصارعة جوهرياً، علي نحو ما أن علاقة ما هو الآن منفصل، منبت، والآن متصالح وفي وحدة مع ذاته.

وبالنسبة لعرض أشكال علاقة الطرفين سوف نتعرف علي: (١) الشعور، (٢) الإدراك الحسى، (٣) (الفكرة العادية) أو التفكير العادي.

وقبل أن ندخل في هذا الموضوع سيكون من الضروري أن نحصل علي معرفة بالمجال الشامل لهذه العلاقات في ضروريتها، إلى الذي فيه تحتوي - كرفع للوعي المتناهي إلى المطلق - أشكال الوعي الديني. وفي بحث هذه الضرورة الخاصة بالدين نحن مضطرون إلى تصور الدين على أنه ما يُطْرح من خلال ما هو آخر وليس من خلال ذاته.

وفي هذا التوسط في الحقيقة، عندما يفتح لنا الطريق السير إلي مجال تلك الأشكال من الوعي نجد أن الدين يطرح نفسه من قبل كنتيجة تطيح في التو ذاتها كنتيجة، وبالتالي فإن الدين يطرح نفسه على أنه شئ أولي، من خلاله كل شئ يجري التوسط فيه، وعليه كل شئ عداه يعتمد ويتوقف. وهكذا نري فيما هو قد طرأ عليه التوسط الأثر - المضاد، الفعل التبادلي للحركة والمضرورة، واللذين معا يندفعان للأمام ويتراجعان للوراء. لكن هذا التوسط للضرورة يجب طرحه الآن والإرتباط الماهوي للجانبين اللذين يشتملان معا في الروح الدينية يمكن أن يُعرف كضرورة. إن أشكال الشعور، أشكال الإدراك الحسي، أشكال الفكرة العادية أو العرض العقلي وهي تشرع الواحدة من الأخرى بالضرورة مضطرة الآن أن تنفذ في ذلك المجال الذي فيه يبرهن

التوسط الداخلي للحظاتها علي ذاته علي أنه ضروري، أي في مجال التفكير حيث الوعي الديني يلتقط نفسه في فحواه. هذان التوسطان للضرورة لهذا والذي يفضي أحدهما للدين والآخر يحتل مكاناً في الوعي الديني نفسه يشكلان أشكال الوعي الديني كما (تظهر)، كشعور، كإدراك حسي، كفكرة عادية، أو كتفكير عادي.



## رس) معو اللاختلاف أو العبارة

إن الحركة في المجال السابق هو وحسب أن تصبح فحوى (الله) و(الفكرة العادية) موضوعتين أمام ذات الحركة. ونحن لدينا هذه الحركة أمامنا في لغة الفكر العادى في التعبير «(الله) روح». ليست (الروح) شيئاً له وجود مفرد، بل هي لا تكون (روحا) إلا في أنها موضوعية أمام ذاتها، وأنها تمسك بنفسها في (الآخر) شائنها في هذا شائن نفسها. إن الخاصية الأسمى (للروح) هي الوعى الذاتي، الذي يتضمن هذه الموضوعية في ذاتها. و(الله) (كفكرة) ذاتية هو بالنسبة لما هو موضوعي، وهو موضوعي بالنسبة لما هو ذاتي. وعندما تحدد لحظة الذاتية نفسها بشكل أبعد حتى أن التفرقة تتم بين (الله) (كموضوع) و(الروح) العارفة فإن الجانب الذاتي يحدد نفسه في هذه التفرقة على أنه الذي ينتصب أولاً على نحو معارض للغاية حتى أن الإنفصال يشكل نقيض التناهي واللاتناهي. وعلى أي حال فإن هذا اللاتناهي الذي لا يزال مثقلاً بهذا التعارض ليس هو اللاتناهي الحقيقي، وبالنسبة للجانب الذاتي والذي يوجد لذاته فإن الموضوع المطلق لا يزال (آخر)، والعلاقة التي تنتصب بالنسبة له ليست الوعى - الذاتي. وعلى أي حال فإن مثل هذا الموقف يتضمن أيضاً العلاقة التي يتم التعبير عنها بالقول إن المتناهي يعرف ذاته على أنه نفى في حالة الانفصال، ويعرف موضوعه على أنه (المطلق)، على أنه (جوهره). وهنا نجد أن الموقف الأول تجاه الموضوع المطلق هو موقف الخوف، لأن الفردية تعرف نفسها بالنسبة للموضوع المطلق فقط على أنها عرضية، أو كشئ مؤقت ومتلاش. لكن هذه النظرة الخاصة بالانفصال ليست هي العلاقة الحقيقية. بل بالعكس، إنها ما يعرف ذاته على أنه نفى، ولهذا يعرف أنه شبئ يجب الإطاحة به ويجرى استيعابه، وموقفها ليس مجرد الموقف السلبي، بل هي في ذاتها أو ضمنياً إيجابية. إن الذات تتعرف على الجوهر المطلق والذي فيه عليها أن تنفى أو تفقد ذاتها حيث أنها في الوقت نفسه (هي) ماهية، هي (جوهره) وفيه - لهذا - يكون الوعى الذاتي محتوى على نحو مطوى فيه. إنه هذه الوحدة، التصالح، استعادة الذات ووعيها الذاتي، الشعور الإيجابي بامتلاك نصبيب فيه، في المشاركة في هذا (المطلق) وإقامة وحدة معه هي بالفعل ملك الواحد - هذا الإلغاء للثنائية هو الذي يشكل مجال العبادة. إن العبادة توفق بين هذه الباطنية الكلية والفعل الضارجي الذي تكون له هذه

الاستعادة للوحدة كموضوعها. إن تعبير (العبادة) عادة ما يجري تناوله فقط كمجرد معني محدود فيه نفهم أنها لا تعني سوي الأفعال العامة الخارجية، ونجد أن الفعل الباطني للقلب لا ينال هذا الاهتمام كثيرا. وعلي أي حال سوف نتصور العبادة علي أنها ذلك الفعل الذي يضم كلا الباطنية والتجلي الخارجي، والذي ينتج في الواقع استعادة الوحدة مع (المطلق) وهو في هذا يكون جوهرياً اهتداء باطنيا (الروح) والنفس. ومن ثم فإن العبادة (المسيحية) لا تشمل فحسب القوانين المقدسة والأفعال والواجبات الخاصة (بالكنيسة)، بل تشمل أيضاً ما يسمي (طريق الخلاص) باعتباره مسائلة خاصة بالتاريخ الباطني المطلق وكسلسلة من الأفعال لجانب الحياة الباطنية - في الحقيقة إنه حركة تتجه إلى النفس، ومن ثم فإن مكانها الحق هناك.

لكننا سوف نجد دائماً هذين الجانبين: جانب الوعي الذاتي أي العبادة، وجانب الوعي أو جانب الفكرة العادية المتطابقة مع كل آخر في كل مرحلة من مراحل الدين. وعلي هذا لما كان محتوي الفحوي أو تصور (الله) أو الوعي محددا فكذلك أيضاً موقف الذات من (الله)، أو لنطرح الأمر بشكل مختلف: فكذلك أيضاً الوعي الذاتي في العبادة نجده محددا. إن اللحظة الواحدة هي دائماً انعكاس أو نسخة من الآخر، إن الواحد يشير إلي الآخر. كلا الحالين حيث الواحد يتمسك بشدة بالوعي الموضوعي فقط والآخر الذي يتمسك بشدة بالوعي الموضوعي فقط والآخر الذي يتمسك بشدة بالوعي الموضوعي فقط والآخر.

لهذا سيكون المنظور أحادي الجانب إذا كان اللاهوت الطبيعي في العصور الأسبق ينظر إلي (الله) على أنه (موضوع) الوعي فحسب. في مثل هذه الحالة يكون الأمر هو تأمل (الفكرة العادية)، (الله). وبالرغم من إمكان استخدام كلمات (الروح) أو (الشخص) فإننا لا نستطيع في الواقع أن نتجاوز فكرة (ماهية) ما. إنها ستكون غير متناسقة. فلو جري بالفعل تنفيذها فإنها لابد وأن تفضي إلى الآخر، الجانب الذاتي، الخاص بالوعي الذاتي.

وكما أن الأمر يعد أحادي الجانب إذا ما تصورنا الدين على أنه شئ ذاتي فقط يكون الأمر في الواقع أيضاً إذا ما جعلنا الجانب الذاتي هو الجانب الوحيد في المسألة فإذا كان الأمر هكذا فإن العبادة تكون علي نحو مطلق جرداء وجوفاء، إن فعلها هو حركة لا تحدث أي تقدم وتكون وجهة نظرها

تجاه (الله) علاقة بالعدم ولا تستهدف شيئاً. ولكن حتى هذا الفعل الذاتي المجرد له عدم تناسق كامن فيه ويجب بالضرورة أن يعدم نفسه وذلك إن كان الجانب الذاتي أيضاً يتحدد بأي طريقة أو يصنف فإنه وارد أيضاً في التصور عينه (للروح)، على أنه وعي، وأن طابعه المحدد يصبح موضوعاً له. وكلما ازداد الشعور غنى يكون أكثر تحدداً أو تخصصاً على نحو كامل ويزداد الموضوع بالنسبة له غنى أيضا. بل أبعد من هذا، إن إطلاقية هذا الشعور المفروض فيه إنه جوهري سيتطلب وفقاً لطبيعته الخالصة أن يحرر نفسه من ذاتيته، لأن الطابع الجوهري المفروض فيه أنه يمت إليه موجه خاصة ضد العنصر العرضيي في الرأى والهوى، وهو في الواقع شيئ دائم ومحدد في ذاته ولذاته، مستقل عن شعورنا وتجريبنا. إنه (الموضوعي)، ما يوجد في ذاته ولذاته. وإذا ظل هذا العنصر الجوهري منحصراً في القلب فحسب، فإنه لا يجرى بإدراكه على أنه شئ أسمى من أنفسنا، و(الله) (نفسه) يصبح شيئاً ذاتياً فحسب بينما جهود الذاتية تظل في أقصاها كما كانت رسماً للخطوط في مساحة خواء. وذلك لأن إدراك شئ ما على أنه أسمى من أنفسنا قادر أيضاً على أن يجرى وضعه وإن هذا الإدراك (الواحد) غير المحدد وهذه الخطوط التي يجب رسمها وفق مثل هذا الإدراك لا تمتلك أي سند، وتكون وتظل مجرد فعلنا (نحن)، خطوطنا نحن، شيئاً ذاتياً، ولا يرقى المتناهى إطلاقاً إلى نكران حقيقي صادق لذاته، بينما (الروح) يجب ـ بالعكس ـ في العبادة أن تحرر نفسها من تناهيها وتشعر وتعرف ذاتها في (الله). وفي غيبة ذلك الذي هو موجود وجوداً ذاتياً ويأمر طاعتنا أن تتقلّص كل العبادة إلى الذاتية. إن العبادة قائمة جوهرياً في تناولها واستمتاعها بشئ أعلى من أنفسنا وتشمل التأكيدات والبدائه وتأكيد وجود هذا (الوجود) الأسمى، لكن مثل هذه التناولات المحددة مثل الاستمتاع الفعلى والتوكيدات يمكن أن تتيح أى مجال إذا ما الخطة الإلزامية الموضوعية تكون موضع الحاجة إليها وستكون العبادة في الواقع قد ألغيت إذا ما جرى أخذ الجانب الذاتي على أنه هو الكل. إن إمكانية الخروج من القلب الذاتي إلى الفعل له الأولوية شئن إمكانية الوعى الساعي إلى المعرفة الموضوعية. إن الواحد مرتبطا بأوثق طريقة بالآخر. إن ما يعتقده الإنسان على أن عليه أن يفعله في العلاقة مع (الله) يتفق مع الفكرة التي كونها عن (الله). إن وعيه للنفس يلبي وعيه بالعكس إنه

لا يستطيع أن يؤمن بنفسه أن لها أي واجبات محددة تجاه (الله) ما لم يكن لديه أو يفترض لنفسه أن لديه أي فكرة محددة عن (الله) باعتباره (موضوعاً). وليس قبل أن يكون الدين علاقة حقا ويحتوى التميز الموجود في الوعي يمكن للعبادة أن تنال شكلاً محدداً باعتبارها الإرتقاء إلى الوحدة الأسمى للعناصر المنفصلة وتصبح سيرورة حية. وهذه الحركة للعبادة على أي حال لا تقصر نفسها على الحياة الباطنية وحدها حيث يحرر الوعى ذاته من تناهيه، إنه الوعى بماهتيه. والذات وهي تعرف نفسها في (الله) تكون قد نفذت إلى أساس حياتها. ولكن هذا هو حياتها المتناهية التي تتطور الآن نحو ما هو خارجي أيضاً، لأن الحياة الدنيوية التي تؤديها الذات لها ذلك الوعي الجوهري على أنه أساسها والطريقة والحالة اللتان بهما تحدد الذات غايتها، وهذا يتوقف على الوعى بحقيقتها الماهوية. وبهذا الإرتباط بهذا الدين يتأصل الدين ذاته في الحياة الدنيوية أو المادية، وتلك المعرفة للعالم تظهر نفسها. وهذا التوجه إلى العالم الفعلى جوهرى بالنسبة للدين، وفي هذا التحول يظهر الدين كأخلاق في علاقة (بالدولة) والحياة الكلية (للدولة). وعلى هذا مع تكون دين الأمم تتكون أيضاً أخلاقها وحكومتها. والشكل الذي تتخذه الأخلاق والحكومة يتوقف تماماً على ما إذا كان تصور حرية (الروح) الذي يكون الناس قد وصلوا إليه وهو تصور محدود أو عما إذا كانت الأمة لديها وعى حقيقى بالحرية.

وكلما تمت رؤية الخصائص المحددة للعبادة علي أنها لحظة الوحدة المفترضة علي نحو أكبر إزداد مجال الانفصال والحرية اللتين تعيدان تأسيس نفسيهما في الانفصال.

(١) وهكذا نجد أن العبادة في الواقع هي السيرورة الخالدة التي بها تطرح الذات نفسها على أنها متوحدة مع وجودها الماهوى.

إن هذه السيرورة الخاصة بإلغاء الثنائية يبدو أنها تمت إلي جانب الذاتي وحده، لكنها مطروحة في موضوع الوعي أيضاً. ومن خلال العبادة يمكن الحصول علي الوحدة، وعلي أي حال ما هو ليس متحدا أصلا لا يمكن أن يطرح أو يجري توضيحه علي هذا النحو. وهذه الوحدة التي تبدو علي أنها فعل العبادة، علي أنها نتيجة العبادة يجب إدراكها أيضاً على أنها موجودة

في ذاتها ولذاتها. وإن ما هو موضوع الوعي هو (المطلق) وخاصيته الجوهرية هي أنها وحدة إطلاقية مع جزئية. وهذه الوحدة ـ لهذا ـ في الموضوع نفسه، فعلى سبيل المثال نجد هذا في التصور (المسيحي) (لتجلي) الله.

هذه الوحدة ذات الوجود الذاتي أو إذا طرحنا الأمر بمزيد من التحديد فإن الشكل الإنساني الروح يجب أن يبدو ضرورة في تعريف موضوع الوحدة. هذه الخاصية في الدين (المسيحي) قد تطورت تطورا كاملاً ولكنها تحدث أيضاً في الديانات الأدني حتى لو كانت العلامة الوحيدة لها أن المتناهي تجري مشاهدته في وحدة مع المتناهي علي نحو يبدو به علي أنه (الوجود) الجزئي، كوجود مباشر محدد في النجوم أو الحيوانات. زيادة علي ذلك يجب أن نلاحظ هنا أن الأمر أمر لحظي حيث يتجلي (الله) أو يكشف باطنياً (نفسه) في حلم أو على شكل صوت باطني.

هذه هي لحظة الوحدة المفترضة أو المقدرة من قبل والتي هي واردة علي نحو ماهوي في تصور (الله) وبطريقة تجعل موضوع الوعي (الله) يعرض التصور الكلي للدين في محتواه وهو نفسه كلي. إن لحظات تصور الدين تعرض هكذا نفسها هنا في طابع التجميع. إن كل مظهر من المظاهر أو كل جانب من الجوانب الخاصة (بالفكرة العادية) الحقة هو نفسه الكلية نفسها التي تكون الكل. والخصائص النوعية للمحتوي في الجانبين هي بالتالي ليست مختلفة في ذاتها، بل مختلفة فحسب في شكلها. إن الموضوع المطلق يحدد لهذا نفسه للوعي باعتباره كلية هي في وحدة مع نفسها.

(٢) هذه الكلية تعرض نفسها في شكل انفصال متناه، وهذا الشكل باعتباره يمثل الجانب الآخر - ينتصب ضد تلك الكلية التي هي في وحدة مع ذاتها. إن لحظات ومحتوي التصور الكلي هي هنا تُطرح علي أنها تفصل نفسها الواحدة عن الأخري، علي أنها مختلفة، وبالتالي علي أنها تجريدية. واللحظة الأولي علي هذا الصعيد من الاختلاف هي لحظة الإمكانية، لحظة (الوجود) الذي هو في هوية مع نفسه، لحظة هلامية الموضوعية في الواقع. هذه اللحظة هي المادة التي تقدم ما هو مختلف أو غير المتخالف، هي المادة التي تقدم الوجود الذي تكون كل أجزائه متساوية القيمة. إن الشكل يمكن أن يخل فيها لكن يظل باقياً في حالة الوجود المجود اذاته. ونحن إذن نسميه

العالم، والذي بالنسبة (لله) يظهر جزئياً علي أنه إبداعه (هو)، أو علي أنه شئ في تناقض معه (هو).

وضد هذه اللحظة الخاصة (بالوجود) الإمكاني غير المتخالف ينتصب الآن (الوجود لذاته)، (السالبي) في العمومي، (الشكل). وهذا السالبي يبدو الآن في شكله غير المحدد الأولي علي أنه العنصر السلبي في العالم، بينما العالم هو العنصر الإيجابي، إنه ما يبقي. والسالبية التي تعارض هذا العنصر الباقي، تعارض هذا الشعور بالنفس، تعارض هذا الوجود المحدد، تعارض هذا الوجود الراسخ هي (الشر). ومقابل (الله)، مقابل الوحدة المتصالحة للوجود في ذاته والوجود لذاته يبدو عنصر التمايز أو الاختلاف. فلدينا من جهة العالم علي أنه وجود إيجابي ومستقل، ولدينا من جهة أخري التدمير والتناقض في العالم، وهنا تطرح المسائل نفسها والتي تختص لكل الأديان علي أساس وعي متطور بشكل أو آخر وهو: كيف يمكن توفيق الشر مع الوحدة المطلقة (لله) وأين يكمن أصل الشر؟

هناك السالبية في المقام الأول تبدو كشر في العالم، لكنها تستدعي نفسها إلى هوية مع نفسها والتي فيها نجد الوجود لذاته الخاص بالوعي الذاتي ـ (الروح) المتناهي.

هذه السالبية التي تستدعي نفسها إلي نفسها هي الآن - مرة أخري - شئ إيجابي لأنها تربط نفسها ببساطة بنفسها. وهذه السالبية - كشر - تبدو علي أنها متضمنة في الوجود الإيجابي. لكن السالبية الماثلة لذاتها باستقلال وليست في أخر مما له وجود مستقل خاص به، السالبية التي تعكس ذاتها في ذاتها، السالبية اللامتناهية الباطنية التي هي موضوع لذاتها هي مجرد (الأنا) وفي هذا الوعي الذاتي، وحركته الباطنية الخاصة به يظهر التناهي بشكل محدد، وإن التناقض الذاتي يكون هكذا كامناً فيه. وهكذا يوجد عنصر اضطراب فيه، والشر يتخذ له ظهوراً فيه، وهكذا يوجد شر الإرادة.

(٣) وعلي أي حال فإن الأنا التي هي حرة يمكن أن تتجرد من كل شئ، إنها هذه السالبية والعزلة اللتان تشكلان وجودي الماهوي. إن الشر ليس كل الذات، بل بالعكس فإن الذات فيها أيضاً وحدة مع نفسها، مما يشكل الجانب

الإيجابي (الخيرية) والإطلاقية، اللاتناهي الخاص بوعي النفس. وهذه القدرة علي التجرد من الكل تكون مباشرة، التجرد من كل ما هو خارجي، التجرد يشكل اللحظة الماهوية، يشكل عزلة (الروح) أو انعزالها. وهذه الغربة مستخلصة من الزمانية، من التغير ومن تقلب العالم، من الشر ومن التفكك، ويجري تمثلها كإطلاقية لوعي النفس بالتفكير في خلود النفس. في البداية نجد أن العنصر البارز في هذا التفكير هو الوجود المتصل في الزمن، وهذا الاستخلاص من الهيمنة ومن تقلبات التغير ماثل علي أي حال علي أنه يمت علي نحو ماهوي وأصيل (الروح) وليس كوجود يتم حمله في مرحلة ثانية عن طريق التصالح. وهكذا يتم التقدم بأقصي تحديد حتي إن وعي (الروح) بنفسها هو لحظة خالدة ومطلقة في تلك الحياة الخالدة التي فيها ترتفع بعيداً فوق الزمن، فوق هذا التجريد للتغير، فوق الثنائية، عندما يجري تصعيدها إلي وحدة التصالح (المفترضة) علي أنها ماثلة أصلاً في موضوع الوعي.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

٧ني

من رفحتم أو رادرين رفحرو



إذا كنا في القسم الأول قد نظرنا في الدين في فحواه أو تصوره، في التصور البسيط للدين، في طابع المحتوي، في الكل، فقد حان الوقت الآن أنه من الضروري أن نترك مجال (الكلية) هذا ونواصل الأمر فنتناول التحددية في الدين.

إن الفحوي كفحوي لم تتكشف هكذا بعد، وإن الصفات المحددة، اللحظات، محتواة فيها، ولكن ليس كظهور صريح بعد، لم تتلق بعد حق التمايز أو الاختلاف الذي ينتمي إليها. وعن طريق الحكم فحسب (أي فعل التمايز) يحدث هذا وإلي أن يحدث فإن (الله)، (الفحوي) يؤدي فعل الحكم ومقولته التحددية تلج فيتأتّى لنا أولاً الدين القائم، والذي هو في الوقت نفسه الدين القائم بشكل محدد متعين.

إن المسار الذي تتبعناه في الانتقال من المجرد إلى العيني قائم وفق منهجنا، وفق الفحوى، وليس على مرافعة أن المحتوى الخاص الزائد ماثل. هناك تفرقة كاملة بين هذا ووجهة نظرنا. إن (الروح) التي ينتمي إليها (الوجود) الذي هو مطلق وفائق هي موجودة، إنها لا توجد إلا كفاعلية، أي طالما أنها تطرح نفسها، طالما أنها بالفعل، أو هي لذاتها وتنتج لذاتها. ولكن في هذه الفاعلية فإن لديها قدرة (المعرفة)، وفقط على أنها تعرف هكذا فإنها تكون. ومن ثم فإن من الجوهري ألا يكتفى بالوجود في فحواه، بل أيضاً أن يكون الوعي بتلك الفحوى التي توجد، والمادة التي تحقق فيها ذاتها الفحوي كخطة حيث تكون ذاتها والتي تتقولب وفق ذاتها، هي الوعي الإنساني. وهكذا أيضاً على سبيل المثال: الحق، إنه لا يكون إلا عندما يوجد في (الروح)، عندما يستولى على إرادات الناس، وهم يعرفون عنه أنه تحديد أو تعبن لإرادتهم. وبهذه الطريقة نجد أن (الفكرة الأولية) أولاً تحقق ذاتها، ولم تكن من قبل قد طُرحت على أنها شكل الفحوى. بالاختصار، إن (الروح) ليست مباشرة، الأشياء الطبيعية هي المباشرة، وتظل في هذه الحالة من (الوجود) المباشر. إن (وجود) (الروح) ليس مباشرا، هكذا، لكنه يوجد، يتواجد فحسب على أنه ينتج ذاته، على أنه يصنع ذاته لذاته عن طريق النفي (كذات)، وإلا

ستكون (الروح) مادة جوهرية فحسب. وهذا التأتي للذات من جانب (الروح) هو الحركة، الفاعلية، توسط ذاتها مع ذاتها.

إن الحجر مباشر، إنه كامل. وعلي أي حال أينما توجد حياة فإن هذه الفاعلية تكون موجودة من قبل. وهكذا فإن الشكل الأول لوجود النباتات هو الوجود الضعيف للبذرة ومنها عليها أن تطور ذاتها وتنتج ذاتها. وأخيراً فإن الوجود يلخص ذاته عندما يفض ذاته في البذرة، وهذه البداية للنبات هي أيضاً نتاجه الأقصى. وعلي هذا نجد الإنسان يكون في البداية طفلاً، ولما كان ينتمى إلى (الطبيعة) فإنه يمر بهذه الدورة لكي يولد حياة أخري.

وفي النباتات يوجد نوعان من الأشكال الفردية: هذه البذرة التي تبدأ، هي مختلفة عن النبات الذي هو كمال حياتها والذي فيه يصل هذا التطور إلى نضجه. لكن الطبيعة الخالصة (الروح) - نظراً لأنها حية - أن تكون في البداية بالإمكانية فقط في فحواها أو تصورها، ثم تأتي إلي الوجود وهي تفض نفسها وتنتج نفسها وتصبح ناضجة وتطرح فحوي نفسها الذي هو إياها في حالة ضمنية كامنة، حتى أنها في ذاتها أو يمكن أن تكون بالتخمين فحواها فعلاً أو لذاتها. إن الطفل لم يصبح بعد شخصا عاقلا، إن كل ما لديه هو الإمكانيات، أولا العقل، (الروح) بالإمكانية فقط. وبالتربية والتطور يصبح (الروح).

إذن هذا هو ما يسمي اليقين الذاتي الذي يلج إلي الوجود الوجود «للآخر». وهو يحمل لظات المرء إلى التمايز، ويكشف ذات المرء. وهذه الفروق ليست سوى الخصائص التى تحتويها الفحوى ضمناً.

وتطور هذه الفروق ومسار الاتجاهات التي تترتب عنها هما الطريق الذي تتأتي به (الروح) إلي ذاتها، وعلي أي حال إنها هي نفسها الهدف. إن الغاية المطلقة التي علي تلك (الروح) أن تعرفها، تستوعب نفسها، وعليها أن تصبح موضوعاً لذاتها كما أنها في ذاتها وتصل إلي المعرفة الكاملة لذاتها وتظهر أولا علي أنها (وجودها) الحق. والأن هذه السيرورة التي تتبعها (الروح) المنتجة ذاتيا، هذا الدرب الذي تتخذه يشتمل علي لحظات متميزة، لكن الدرب ليس بعد هو الهدف، إن (الروح) لا تصل إلى الهدف بدون أن تقطع الدرب،

إنها أصلا ليست عند الهدف؛ حتى ما هو أكثر كما لا يجب أن تقطع الدرب إلى الهدف لكي تحصل عليه. والروح في هذه المواضع العالية لتقدمها ليست كاملة بعد، إن معرفتها، إن وعيها بالنسبة لذاتها ليس ما هو حقيقي، وهي لم تنكشف بعد لذاتها. إن (الروح) هي هذه الفاعلية للإنتاج الذاتي، ويترتب علي هذا أن هناك مراحل لوعيها، لكن وعيها بذاتها دائماً يتناسب إلا مع المرحلة التي تصل إليها. والآن نجد أن هذه المراحل تزودنا بدين محدد، هنا يكون الدين وعيا (بالروح) الكلية والتي لم تتطور بعد تطوراً كاملاً كشئ مطلق، وهذا الموعي (للروح) في كل مرحلة هو وعي محدد لذاته، إنه درب مهدته (الروح) لهذا علينا أن ننظر في الأشكال المصددة للدين. وهذه الأشكال باعتبارها مراحل على الطريق الذي تسير عليه (الروح) هي أشكال غير كاملة.

إن الأشكال المحددة أو الأنواع الخاصة للدين هي ـ في جانب منها ـ لحظات للدين بصفة عامة أو الدين المتكامل. وعلي أي حال إن لها جانبا مستقلا أيضاً ففيها يتطور الدين ذاته في الزمن تاريخياً.

والدين طالما أنه محدد، ولم تتكامل بعد دائرة تحدديته، ـ طالما أنه دين معتناه يوجد علي أنه محدد، ولم تتكامل بعد دائرة تحدديته، ـ طالما أنه دين معتناه يوجد علي أنه محناه ـ وكذلك الطريقة التي توجد فيها تاريخياً ـ تنكشف في تقدم الدين من مرحلة إلي أخري وهي في تطورها هناك تثير سلسلة من أشكال الدين أو تاريخ الدين. ونحن نلاحظ أن (الروح) هي التي تحكم الحياة الباطنية، وإذا كنا لا نري هنا إلا الفرصة وفق موضة المدرسة التاريخية فإن هذه الرؤبة ملئة بالعبث.

إن اللحظات الماهوية لفحوي أو تصور الدين تظهر ذاتها وتتخذ ظهورها في كل مرحلة حيث يوجد الدين أصلاً. والسبب يرجع فقط إلي أن اللحظات لم تُطرح بعد في كل الفحوي حتي أن أي اختلاف بينها وشكلها الحقيقي يبرز هذه الأديان المحددة ليست في الحقيقة ديننا (نحن)، ومع هذا فهي متضمنة في ديننا علي نحو ماهوي، رغم أنها تظهر علي شكل لحظات ثابتة دون أن نفتقد فيها الحقيقة المطلقة. لهذا ففيها ليس علينا أن نتناول ما هو غريب عنا، بل نتناول ما هو خاص لنا، ومعرفة تلك الحالة الموجودة عليها المسألة هي محاولة تصالح الدين الحق مع الدين الزائف ومن هذا نجد أن لحظات الفحوي

أو تصور الدين تظهر على مستويات دُنْيًا من التطور، وإن كان بعد في شكل توقعات أو إحساسات داخلية، كزهور طبيعية وإبداعات للخيال تكون قد تفتحت بالصدفة إن جاز لنا القول. إن ما يحدد خصائص هذه المراحل على أي حال ـ عبر تاريخها الكلى هو تعين الفحوى ذاتها، التي لا تكون غائبة في أى مرحلة. وعلى سبيل المثال إن فكرة التجسيد منتشرة في كل دين (١) ومثل هذه التصورات العامة تجعل حضورها مشعورا به أيضا في مجالات أخرى (للروح). إن ما هو جوهري في العلاقات الأخلاقية ـ على سبيل المثال ـ الملكية، الزواج، حماية السيادة، (الدولة)، والقرار الحاسم الذي يقوم مع الذاتية فيما يتعلق بذلك الذي يجب فعله للكل، كل هذا نجده في مجتمع غير متعلم وكذلك في الحالة الكاملة، والشكل المحدد وحده فقط من ذلك العنصر الجوهري يختلف وفق درجة الثقافة التي يصل إليها ذلك المجتمع. ويلاحظ أن (الروح) قد يكون لديها شئ في حوزتها بدون أن يكون لها وعي متطور به. إن لديها بالفعل الطبيعة المباشرة الحقة (الروح)، لديها طبيعة عضوية فيزيائية، لكنها لا تعرف تلك الطبيعة في طابعها الماهوي وحقيقتها، وليس لديها سوى فكرة تقريبية عنها. إن الناس يعيشون في (الدولة)، إنهم هم أنفسهم حياة الدولة وواقعها، لكن الطرح، أن يصبح هناك وعي بماهية (الدولة) لا يحدث هكذا، ومع هذا فإن الدولة المتكاملة لا تعنى سوى أن كل شيئ قائم فيها (بالإمكانية) أى في فحواها أو تصورها يجب أن يتطور وينطرح ويتحول إلى حقوق وواجبات، يتحول إلى قانون. وبالطريقة الماثلة فإن لحظات الفحوى أو التصور ماثلة بالفعل في الأديان المحددة، في الصور الذهنية، أو المشاعر أو الصور المجازية المباشرة، لكن (الوعي) بهذه اللحظات ليس واردا بعد، أو بقول آخر: لم تقع هذه اللحظات بعد إلى نقطة تعد عندها تعينا للشبئ المطلق، وإن (الله) لم يمثل بعد بالفعل تحت هذه التعينات لكلية تصور الدين. ومما هو حق دون شك أن الديانات المحددة الشعوب المختلفة غالباً ما تعرض على نحو كاف الأفكار الأكثر تشوهاً والأكثر تشوشاً والأكثر نقصاً (للوجود) الإلهي وبالمثل للواجبات العلاقات كما هي معبر عنها في العبادة. ونحن لا يجب علينا أن نتناول المسألة بخفة شديدة ونتصورها بطريقة مصطنعة فنرفض هذه الأفكار

<sup>(</sup>١) فيما عدا الإسلام (المترجم).

وهذه الطقوس على أنها خرافة وخطأ وخداع أو لرد أصلها فحسب إلى الشعور بالتقوى ونقدرها على أنها مجرد عرض لنوع ما من الشعور الديني دون أن نعباً بكيفية حدوث تشكلها. إن مجرد جمع وتطور العناصر الخارجية والمرئية لا يمكن أن يشبعنا أيضاً. بل بالعكس، إن هناك شيئاً ما أسمى ضروري ألا وهو إدراك المعنى، الحقيقة، والارتباط بالحقيقة، باختصار علينا أن نعرف ما هو (العقلاني) فيها. إنهم كائنات بشرية أولئك الذين اكتشفوا مثل هذه الديانات، لهذا لابد أن يوجد (سبب) فيها، وأن وسط كل ما هو عرضى فيها توجد ضرورة أسمى علينا أن نحقق لها هذه العدالة، لأن ما هو إنساني، عقلاني فيها هو (ملكنا) أيضاً رغم أنه يوجد في وعينا الأسمى على شكل لحظة فحسب. إن التقاط تاريخ الأديان بهذا المعنى يعنى تصالح أنفسنا حتى مع ما هو مرعب أو مخيف أو كله عبث فيها وتبريره. وليس علينا أن نقول ما إذا كان هذا حقاً أم صدقًا، حيث يعرض نفسه في شكل مباشر خالص ـ لا موضع لفعل هذا ـ ولكن علينا على الأقل أن ندرك بدايته، المصدر الذي فيه صدر على أنه موجود في الطبيعة الإنسانية. هذا هو التضامن مع هذا المجال برمته، التصالح الذي يكمل ذاته في الفحوى. إن الأديان وهي تتتابع دينا بعد الآخر محددة عن طريق الفحوى. إن طبيعتها وتتابعها لا يتحددان من الخارج، بل بالعكس هما يتحددان بطبيعة (الروح) التي نفدت إلى العالم لإبراز ذاتها للوعى ذاته. ولما كنا ننظر إلى هذه الأديان المحددة وفق الفحوى، فإن هذا ليس إلا دراسة فلسفية خاصة لما هو موجود بالفعل أو لما يتواجد. وفي الحقيقة إن الفلسفة لا تتناول شيئاً ليس يخص ولا يحصى نفسه بما هو عاجز حتى أنه ليست لديه طاقة ليفرض نفسه في الوجود.

والآن في التطور الذي هو علي هذا النحو طالما أنه لم يصل بعد إلي هدفه فإن لحظات الفحوي لا تزال في حالة انفصال أو في حالة استبعاد متبادل حتي أن الحقيقة لم تصل بعد إلي التساوي مع الفحوي أو التصور. إن الأديان المتناهية هي مظهر في تاريخ هذه اللحظات، ولكي يمكن التقاط هذه اللحظات في حقيقتها من الضروري تناولها تحت جانبين: من جهة علينا أن ننظر في كيف عرف (الله)، كيف طُرحت خصائصه (هو)، ومن جهة ثانية كيف عرفت الذات في الوقت نفسه ذاتها. وذلك أن الجانبين الموضوعي والذاتي لهما أساس واحد لتحددهما الأبعد، وليس لهما إلا طابع خاص يسرى فيهما

معا. إن الفكرة التي لدى الإنسان عن (الله) تتفق مع الفكرة التي لديه عن نفسه، عن حريته. إنه هو يعرف نفسه في (الله) فإنه في الوقت نفسه يعرف حياته التي لا تفني في (الله)، إنه يعرف حقيقة (وجوده) ومن ثم فإن فكرة (خلود النفس) هنا تلج كلحظة ماهوية في تاريخ الدين. إن الأفكار عن (الله) والخلود لها علاقة ضرورية بعضها ببعض، وعندما يعرف الإنسان شيئاً حقاً عن (الله) فإنه يعرف حقاً شيئاً عن نفسه أيضاً. إن الجانبين يتطابقان ما. أولاً إن (الله) هو موجود غير محدد تماماً، ولكن في مسار تطور العقل الإنساني فإن الوعى بما عليه (الله) يشكل نفسه وينضج تدريجياً وهو يفقد المزيد والمزيد من عدم التحددية البدئية، ومع هذا نجد تطور الوعى (الذاتي) الحق يتقدم أيضاً. (وأدلة وجود الله) مشتملة أيضاً داخل مجال هذا التطور التقدمي، إن هذا المجال هو هدفها للحصول على الإرتقاء الضروري (الروح) إلى (الله) وذلك أن تنوع الخصائص في هذه السيرورة للإرتقاء هي منسوبة إلى (الله) وتتحدد بتنوع نقاط الإنطلاق، وهذا التنوع ـ مرة أخرى ـ له أساسه في طبيعة المرحلة التاريخية للوعى الذاتي الفعلى الذي تم الوصول إليه (٢). والأشكال المختلفة التي يتخذها هذا الإرتقاء (الروح) سوف يدل دائماً على الروح الميتافيزيقية للحقبة موضع النظر، لأن هذا يتطابق مع الفكرة السائدة عن (الله) ومجال العبادة. وإذا نحن حاولنا الآن أن نشير بطريقة أكثر دقة إلى أقسام هذه المرحلة من الدين المحدد نجد أن ماله أهمية أولية هنا هو طريقة التجلى الإلهي. إن الله هو التجلي، لا بالمعنى العام المجرد، بل باعتباره (الروح) فإنه (هو) يحدد (نفسه) على أنه الظهور (لنفسه)، أي أنه (هو) ليس (موضوعا) بالمعنى العام، بل (موضوع) بالنسبة (لنفسه هو) (٢).

(١) بالنسبة للتجلي بصفة عامة أو التجلي المجرد فإنّه هو (الوجود) لأجل (الآخر)، لأجل تخارج الأشياء المتميزة بالتبادل. إن هذا التحديد المنطقي مأخوذ هنا في معناه العيني على أن الآخر هو العالم الطبيعي. وبالنسبة لما هو (آخر) يوجد لهذا السبب عينه في شكل حسى. إن الفكر الذي هو من أجل

<sup>(</sup>٢) يرد في القرآن الكريم أن الدين هو فطرة الله في خلقه (المترجم).

<sup>(</sup>٣) في الإسلام الله هو الباطن والظاهر (المترجم).

فكر آخر والذي له (وجود) يجب أن يُطرح كشئ مختلف، أي كشئ يوجد كذات مستقلة بالإشارة إلي الآخر، وهو قادر فحسب علي أن يجري له تواصل من الواحد للآخر من خلال الوسيط الحسي للعلاقة أو الحديث الواقع، وبوسيلة مادية.

ولكن لما كان (الله) لا يوجد إلا على شكل ظهور (لنفسه) فإن تلك النظرة المجردة من الإنسان للطبيعة لا تمت إلى الدين، بل بالعكس، في الدين لا تكون الطبيعة سوى لحظة مشبعة بمّا هو (إلهي) ولهذا يجب أن تعيش وهي تعيش من أجل الوعى الديني من أن يكون لها أيضاً النغمة الميزة للحالة الروحية للوجود فيها. وهكذا لا تظل قابعة في عنصرها الطبيعي الخالص، بل تتلقى الكيف المميز لما هو (إلهي) والذي يسكن فيها. ولا يمكن أن يقال عن الدين إن الناس فيه قد عبدوا الشمس أو البحر أو الطبيعة، إنهم وهم يعبدون هذه الأشياء لا يكون لديها بالنسبة للعباد الطابع الفج الذي تملكه لأنفسها. وبينما تكون هذه الأشياء بالنسبة لهم إلهية الطابع فإنها لا تزال ـ وهذا حق ـ طبيعية. ولكن عندما تصبح موضوعات الدين، فإنها تفترض في التو مظهراً روحياً. إن تأمل الشمس والنجوم الخ .. كظواهر طبيعية مفردة خارج مجال الدين (٤). وما يسمى الحالة الفجة للتطلع إلى الطبيعة حيث الطبيعة توجد للوعى عندما ينظر إليها من خلال الفهم تشير إلى وضع يتأتى فيما بعد، إن حضورها نتيجة تأمل عميق بكثير وأكثر استطاله وليس قبل أن تضع الروح أو العقل نفسها على نحو مستقل لذاتها وعلى نحو حر من الطبيعة تظهر الطبيعة لها (كآخر)، كشئ خارجي.

إن الحالة الأولي للتجلي إذن في شكل (الطبيعة) تحديداً له الذاتية، له الطبيعة الروحية، باعتباره مركزها بالمعني العام فحسب، وبالتالي فإن هذين التحديدين لم يصلا بعد إلى علاقة من خلال التأمل. وعندما يحدث هذا فإنه

<sup>(</sup>٤) يحاول هيجل أن يبرر عبادة النجوم والشمس في فترات ما علي أساس المرحلة التاريخية وأن العبادة تكون لشئ مقدس في هذه النجوم والشمس، غير أن القرآن الكريم صريح في مطالبتنا بعدم السجود للشمس والقمر. فالعبادة لله وحده لا لأي شئ سواه (المترجم).

يشكل الحالة الثانية للتجلي.

(٢) إن (الله) في (ذاته) أو بالإمكان هو (روح)، هذه هي فحواه عن تصورنا له (هو). ولكن لهذا السبب عينه فإنه (هو) ينطرح أيضاً (كروح)، وهذا يعني أن حالة تجليه (هو) يجب أن تكون هي نفسها حالة (روحية) وبالتالي نفي ما هو طبيعي (٥).

ومن أجل هذا ومن أجل هذا فإن من الضروري أن نحدد (هو)، نحدد (الفكرة العادية) من جانب الواقع، تكون مساوية للتصور، وعلاقة الواقع بالتصور الإلهي تكون كاملة عندما توجد (الروح) (كروح)، أي عندما تعيش كلا التصور والواقع علي نحو ما تعيش هذه (الروح). وعلي أي حال حتي يمكننا أن نبدأ نري أن شكل الطبيعة يشكل جانب الحقيقة الذي يمت إلى (الفكرة العادية). إن بزوغ العنصر الروحي للذاتية من الطبيعة بالتالي يظهر أولاً فقط كصراع بين الجانبين، حيث لا يزال مشتبكاً الواحد مع الآخر في ذلك الصراع. لذلك فإن هذه المرحلة من الدين المحدد تظل في مجال ما هو طبيعي، وفي الحقيقة تشكل مع المرحلة العامة السابقة مرحلة ديانة الطبيعة.

(٣) وبالفعل في داخل الأديان المحددة كما تتتابع نجد أن (الروح) في حركتها تحاول أن تجعل التحددية تتطابق مع الفحوي أو التصور، ولكن هذه التحددية تبدو هنا على أنها لا تزال مجردة أو إذا طرحنا الأمر بشكل مختلف فإن الفحوي تبدو وكأنها لا تزال فحوي متناهية. وهذه المحاولات التي فيها مبدأ المراحل السابقة ألا وهو الماهية أو (الوجود) الماهوي يسعي إلي استيعاب ذاته في باطنية لا متناهية:

(١) الدين اليهودي، (٢) اليونان، (٣) الرومان.

إن إله اليهود الواحد أو الأحدية وهي علي هذا النحو تستمر كوحدة مجردة وليست عينية في ذاتها. وهذا (الله) هو في الحقيقة (الله) في الروح

<sup>(</sup>٥) علينا أن نتذكر ما جاء في القرآن الكريم أن الله لما تجلي للجبل دُك الجبل دكا فكيف يصمد ما هو طبيعي أمام ما هو إلهي ؟ (المترجم)

ولكنه لا يوجد بعد (كروح) علي نحو ما صور اليهود. إنه (هو) كائن ليس ماثلاً للإحساس، إنه تجريد (التفكير)، لم يصبح بعد ذلك الامتلاء في ذاته الذي يشكله (روحا). إن الحرية التي تبحث عنها الفحوي لتصل إليها عبر التطور الذاتي في الدين (اليوناني) لا تزال تحت نير شبح ضرورة (الماهية)، والفحوي وهي تبدو وتسعي إلي كسب استقلالها في الدين (الروماني) لا تزال محدودة، نظراً لأنها مرتبطة بعالم خارجي ينتصب ضدها، وهي لا توجد فيه إلا لكي تكون موضوعية، وهي لهذا تَبن خارجي لغاية أو نفع خارجي.

هذه هي الأشكال النوعية الرئيسية التي تمثل هنا نفسها علي أنها أحوال (لواقع) (الروح). وهي باعتبارها (محددة) غير سديدة بالنسنبة للفحوي، وتصور (الروح) وهي متناهية في طابعها. وهذا اللاتناهي ألا وهو أنه يوجد (الله) الواحد فإن هذا التأكيد التجريدي هو متناه أيضاً. هذا التحدد الكلي (الله) في الوعي كمثالية خالصة (للواحد)، كإلغاء للطابع المتكشف للتجلي الخارجي ربما يمكن أن يتناقض علي أساس أنه ذلك الحق مع ديانة الطبيعة، ولكنه حقاً ليس إلا شكلاً (واحداً) من التحددية ضد كلية فحوي (الروح) إنه يتطابق مع هذه الكلية علي نحو ضئيل شئن ما يفعله الضد. وهذه الديانات المحددة ليست في الحقيقة بعد الدين الحق، وفيها (الله) ليس بعد في طبيعته الحقة الخاصة به (هو)، نظراً لأن هناك حاجة من أجلها للمحتوي المطلق (للروح).



\*

(۳) وین (لوحي



إن التجلي والتطور والتحددية أو التخصصية لا تستمر كلها إلي (ما لا نهاية)، ولا تكف (عرضا). إن التقدم الحق قائم بالأحري في هذا : إن هذا الانعكاس للفحوي في ذاتها يكف طالما، أنه يعود حقا إلي ذاته. ومن ثم فإن التجلي هو نفسه لا متناه في طبيعته، والمحتوي قائم في التطابق مع تصور الروح، والتجلي - مثل (الروح) هو في ذاته ولذاته. إن الفحوي أو تصور الدين قد أصبح في الدين موضوعاً لذاته. و(الروح) التي هي في ذاتها ولذاتها لم تعد الآن أشكالاً فردية، تحديدات لذاتها، أمامها، وهي تفض نفسها. إنها تعود تعرف ذاتها (كروح) في أي شكل محدد أو تحديد، بل تغلبت الآن علي تلك التحديدات، ذلك التناهي، وهي بالفعل ما هي عليه بالإمكانية. وهذه المعرفة (الروح) لذاتها أو بالفعل كما هي في ذاتها أو بالإمكانية هي وجوده في ذاته ولذاته، (للروح) وهي تمارس المعرفة، هي الدين الكامل المطلق الذي تكشف فيه ماهية (الروح) ماهية (الله)، وهذا هو الدين المسيحي.

تلك (الروح) كما تعمل في كل شئ آخر، يجب في الدين أيضاً أن تسري عبر مسارها الطبيعي وهي مقيدة بالضرورة بمفهوم (الروح). إن (الروح) لا تكون (الروح) إلا عندما توجد لذاتها علي أنها نفي لكل الأشكال المتناهية، باعتبارها تلك المثالية المنطقية.

إنني أشكل الأفكار، إن لدي إدراكات، وهنا يوجد محتوي متناه معين، وعلي سبيل المثال هذا المنزل وما إلي ذلك. إنها مدركاتي، إنها تمثل لي، وعلي أي حال لا أستطيع أن أطرحها علي نفسي إذا لم ألتقط هذا المحتوي الخاص في نفسي، وإذا لم أصفه بطريقة مثالية بسيطة في نفسي. إن المثالية تعني أن هذا الوجود المحدد، هذه الظروف الخاصة بالمكان والزمان والمادة، هذا الانفصال للأجزاء يتبدد في شئ أعلي، وإذا كنت أعرف هذا الوجود الخارجي فإن هذه الأشكال ليست أفكاراً شاملة بالتبادل بل يجري استيعابها والتقاطها معاً في بطريقة بسيطة.

إن (الروح) هي معرفة، ولكن لكي توجد تلك المعرفة من الضروري أن محتوي ما تعرفه يجب أن يحرزه هذا الشكل المثالي، ومن ثم يجب بهذه

#### محاضرات فلسفة الدين

الطريقة نفيه. إن ماهية الروح يجب بتلك الطريقة أن تصبح نفسها، يجب أن تصف هذه الدائرة، وهذه الأشكال، الفروق، التحديدات، الصفات المتناهية، يجب أن تكون قد وجدت لكى تجعلها خاصة بها.

وهذا يمثل كلا الطريق والهدف - إن تلك (الروح) يجب أن تحرز فحواها أو تصورها، تحرز ذلك الذي تكون عليه ضمنياً، وبهذه الطريقة وحدها، الطريقة التي أشير إليها في لحظاتها التجريدية قد أحرزتها. إن دين الوحي هو دين التجلي، ففيه قد أصبح (الله) متجلياً تماماً. هنا كل شئ متناسب مع الفحوي، لم يعد هناك أي شئ سري في (الله). هنا - إذن - الوعي بالتصور المتطور (للروح)، التصالح، لا في الجمال، لا في الفرح، بل (في الروح). إن دين الوحي الذي كان حتى هذه اللحظة لا يزال محتجباً، ولم يوجد في حقيقته، قد تأتي في أوانه. ليس هذا أواناً بالصدفة، معتمداً على محبة المرء أو هواه، بل هو محدد في التجمع الماهوي الخالد (الله)، أي في العقل الخالد، في حكمة (الله)، إنه فحوي الواقع أو الواقعة ذاتها، الفحوي الإلهية، فحوي (الله)

هذا المسار ـ هكذا ـ الذي سار فيه الدين هو اللاهوت الطبيعي الحق، إنه يعرض كل منتجات (الروح)، كل شكل من أشكال معرفتها الذاتية كشئ ضروري، لأن (الروح) هي شئ حي، تعمل، ودافعها الضغط عبر سلسلة من تجلياتها نحو الوعى بذاتها على أنها تضم الحقيقة كلها.

(لمهفعار) هربي . إنجليزي



| ع)                             | )               | (1)                     |                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Particularity                  | الجزئية         | Other                   | الآخر           |
| Substance                      | الجوهر          | الإدراك ـ الإدراك الحسى |                 |
| Substantial                    | الجوهري         | Ferception              |                 |
| (5                             | )               | ىي                      | الإدراك الحس    |
| Right                          | الحق            | Seinse - Fersep         | tion            |
| True, the                      | الحقيقة ، الحق  | •                       | الإرادة الحرة   |
| yudgment                       | الحكم           | Self - Determination    | on              |
| ( <del>خ</del>                 | )               | Heighest                | الأعلى          |
| Salvation                      | الخلاص          | Atheism                 | الإلحاد         |
| <b>Immortality</b>             | الخلود          | Devine                  | الإلهي          |
| د)                             | )               | God                     | الله            |
| Astonishmen                    | الدهشة t        | Ego                     | الأنا           |
| Religion                       | الدين           | Belief                  | الإيمان         |
| الدين الوضعى - الديانة الوضعية |                 | ( <del>-</del> )        |                 |
| Positive religion              |                 | Reflection              | التأمل          |
| ذ)                             | )               | Trinity                 | التثليث         |
| Subjective                     | الذاتي          | Incarnation             | التجسد          |
| Subjectivity                   | الذاتية         | Manifestation           | التجلي          |
| ر)                             | )               | ین Determination        | التحدد ـ التع   |
| Spirit                         | الروح           | Determinateness         | التحددية        |
| س)                             | ·)              | Externalization         | التخارج         |
| Negativity                     | السالبية        | Anthropomorphis         | m التشبيه       |
| Process                        | السيرورة        | Conception              | التصور          |
| (ش)                            |                 | Exegesis                | التفسير         |
| Evil                           | الشر            | ین Differentiation      | التمايز ـ التبا |
| Feeling                        | الشعور          | Contradiction           | التناقض         |
| Mediator                       | الشفيع ـ الوسيط | Finiteness              | التناهي         |
| Form                           | الشكل           | Enlightment             | التنوير         |
| (ص)                            |                 | Mediation               | التوسيط         |
| Imagery                        | الصور المجازية  |                         |                 |

### محاضرات فلسفة الدين

| (م)                            |                   | ط)                              | )                |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Essenrial                      | الماهوي           | Nature                          | الطبيعة          |
| Essenaiality                   | الماهوية          | Rites                           | الطقوس ـ الشعائر |
| Essence                        | الماهية           | (٤)                             |                  |
| Abstract                       | المجرد            | Worship                         | العبادة          |
| Content                        | المحتوي           | Rationdlity                     | العقلانية        |
| Redeemer                       | المخلص            | Concrete                        | العيني           |
| Absolute                       | المطلق            | (-                              | ·)               |
| Appedrdnce                     | المظهر ـ الظهور   | Activity                        | الفاعلية         |
| Creed                          | المعتقد _ العقيدة | Notion                          | الفحوى           |
| Knowledge                      | المعرفة           | Idea                            | الفكرة العادية   |
| Concept                        | المفهوم           | Philosophy                      | الفلسفة          |
| Category                       | المقولة _ القالب  | In Itself                       | في ذاته          |
| Objective                      | الموضوعي          | (ق)                             |                  |
| Objectivity                    | الموضوعية         | قانون الإيمان المسيحي           |                  |
| Reconciler                     | الموفق            | Apostlecreed                    |                  |
| Metaphysics                    | الميتافيزيقا      | Sacrament                       | القربان المقدس   |
| (ن)                            |                   | Syllogism                       | القياس           |
| Selfness                       | النفسية           | ( હ                             | )                |
| (_A)                           |                   | الكتاب المقدس السماوي Scripture |                  |
| Formlessness                   | الهلامية          | الكتاب المقدس المسيحي           |                  |
| Identity                       | الهوية            | Holy Scriptur                   | e                |
| (و)                            |                   | Universality                    | الكلية           |
| الوجود ـ الوجود العام Being    |                   | (U)                             |                  |
| الوجود في ذاته  Being Initself |                   | Infiniteness                    | اللاتناهي        |
| Being For Itself الوجود لذأته  |                   | Infinitude                      | اللامتناهي       |
| الوحي ـ الكشف                  |                   | Theology                        | اللاهوت          |
| الوعي Consciousness            |                   | Theodicy                        | اللاهوت الطبيعي  |
|                                |                   | لاهوت العقل                     |                  |
|                                |                   | Theology of Reason              |                  |
|                                |                   | For Itself                      | لذاته            |
|                                |                   |                                 |                  |





| (A)              |                   | Essence         | الماهية                    |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Absolute         | المطلق            | Essential       | الماهوى                    |
| Absoluteness     | الإطلاقية         | Essentiality    | الماهوية                   |
| Abstrat          | المجرد            | Evil            | الشر                       |
| Activity         | لفاعلية           | Exegesis        | التفسير                    |
| Anthropomorp     | التشبيه _ التجسيم | Externdlization | التخارج                    |
| hism             |                   | <b>(F)</b>      |                            |
| Apostle          | قانون الإيمان     | Feeling         | الشبعور                    |
| Creed            | المسيحي           | Finiteness      | التناهي                    |
| Appearance       |                   | For - Itself    | لذاته                      |
| Astonishment     | الدهشة            | Form            | الشكل                      |
| Atheism          | الإلحاد           | Form lessness   | الهلامية                   |
| <b>(B)</b>       |                   | ( <b>G</b> )    |                            |
| Being            | الوجود _ الوجود   | God             | الله                       |
|                  | العام             | Goodness        | الخيرية                    |
| Being In Itself  | الوجود في ذاته    | (H)             |                            |
| Belief           | الإيمان           | Heighest        | الأعلى                     |
| Category         | المقولة _ القالب  | Holy Scripture  | "<br>الكتاب المقدس المسيحي |
| Concept          | المفهوم           | (I)             |                            |
| Conception       | التصور            |                 | الفكرة العادية             |
| Concrete         | العيني            | Identity        | الهوية                     |
| Consciousness    | الوعى             | Imagery         | الصور المجازية             |
| Content          | المحتوي           | Immortality     | الخلود                     |
| Contradiction    | التناقض           | In - Itself     | في ذاته                    |
| Creed            | المعتقد _ العقيدة | Incarnation     | التجسد                     |
| <b>(D)</b>       |                   | Infiniteness    | اللاتناهي                  |
| Determinateness  | التحددية          | Infinitude      | اللامتناهي                 |
| Determination    | التحدد ـ التعين   | ( <b>G</b> )    | -                          |
| Devine           | الإلهي            | yudgment        | الحكم                      |
| Differentiantion | التمايز ـ التباين | <b>(K)</b>      |                            |
| <b>(E)</b>       | ,                 | Knowledg        | المعرفة                    |
| Ego              | しなり               |                 |                            |
| Enlightment      | التنوير           |                 |                            |
|                  |                   |                 |                            |

#### محاضرات فلسفة الدين

| (M)               |                   | Salvation            | الخلاص          |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Manifestation     | التجلى            | Scripture            | الكتاب المقدس   |
| Mediation         | التوسيط           |                      | السماوي         |
| Mediator          | الشنفيع _ الوسيط  | Self - Determination | الإدارة الحرة   |
| Metaphysics       | الميتافيزيقا      | Selfness             | النفسية         |
| ( <b>N</b> )      |                   | Sense - Perception   | الإدراك ـ الحسي |
| Nature            | الطبيعة           | Singularity          | التفردية        |
| Negativity        | السالبية          | Spirit               | الروح           |
| Notion            | الفحوي            | Subjective           | الذاتي          |
| (O)               |                   | Subjectivity         | الذاتية         |
| Objective         | الموضوعي          | Substance            | الجوهر          |
| Objectivity       | الموضوعية         | Substantial          | الجوهري         |
| Other             | الآخر             | Syllogism            | القياس          |
| <b>(P)</b>        |                   | <b>(T)</b>           |                 |
| Particularity     | الجزئية           |                      | اللاهوت الطبيعي |
| Perception        | الإدراك ـ الإدراك | Theology             | اللاهوت         |
|                   | الحسي             | Theologyof Reason    | لاهوت العقل     |
| Philosophy        | الفلسفة           | Trinity              | التثليث         |
| Positive Religion | الدين الوضعي ـ    | True, the            | الحق ـ الحقيقة  |
|                   | الديانة الوضعية   | ( <b>U</b> )         |                 |
| Process           | السيرورة          |                      | الكلية          |
| ( <b>R</b> )      |                   | ( <b>W</b> )         |                 |
| Rationality       | العقلانية         | Will                 | الإرادة         |
| Reconciler        | الموفق            | Worship              | العبادة         |
| Redeemer          | المخلص            |                      |                 |
| Reflection        | التأمل            |                      |                 |
| Religion          | الدين             |                      |                 |
| Revelation        | الوحي ـ الكشيف    | 4                    |                 |
| Right             | الحق              |                      |                 |
| Rites             | الطقوس ـ الشعائر  |                      |                 |
| <b>(S)</b>        |                   |                      |                 |
| Sacrdment         | القربان المقدس    | -                    |                 |
|                   |                   |                      |                 |
|                   |                   | 1                    |                 |

(- Newbar)

﴿ بَحْدِيزِي . هربي

فريدريك ميجل

# الخعمال الكاملة

محاضرات فلسفة الدين

ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد

## تصدر في تسع حلقات

- مدخل إلى فلسفة الدين
  - فلسفة الدين
  - العبادة وديانة الطبيعة
    - الله والفكرة الخالدة
      - أدلة وجود الله
- أدلة أخرى على وجود الله
- ديانة الطبيعة وديانة الحرية
  - الديانة الروحية
- ديانة الجمال والدين المطلق

«وفي الدين نسحب أنفسنا مما هو زماني ومؤقت، وألم القلب يخرس. إن الدين هو ذلك النطاق للحقيقة الأبدية والراحة الأبدية والسلام الأبدي»

(هيجل: محاضرات فلسفة الدين)

ه شارع حجاج عين شمس الشرقية
 القاهرة - مصر ت ، ٤٩١٤٢٧٦
 Web site:www.elkalema.com

علي مولا معتبة حولا المجالمة LOGOS